# مزمل الباء أصول لقضاء

تأليف

عبست بيطل الهديد

غفر الله ذنو به وستر عيو به ووالديه و إخوانه من المسلمين والمسلمات

الطبعة الأولى

- 1904 - - 14VY

मुंड्याखास्ट्र

مشارع غیط النوبی ـ القاهرة
 نـ ـ ۱۷ ۳ ۳۷

# مزبل لياء أصول لقضاء

#### تأ ليف

### عَالِتُ مِنْ طَلِقً لِهِ مِنْ لِمُ

غفر الله ذنو به وستر عيو به ووالديه و إخوامه من المسلمين والمسلمات

الطبعة الأولى

- 1904 - - 14VY

معاله النوبي \_ القامرة عيم النوبي \_ القامرة ت \_ ٧١٠١٧

# صورة تقريظ علامة نجد على الإطلاق الشيخ عمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ متع الله بحياته

### بني النيالج الحق

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لانبى بعده . أما بعد ، فقد سمعت وتأملت جميع السكتاب الموسوم : «بمزيل الداء عن أصول القضاء» الذي ألفه الأخ الفاضل الشيخ عبد الله بن مطلق آل فهيد ، فوجدته وافيا بالمقصود في بابه ، جاريا على قواعد مذهب أحمد عند أصحابه . نسال الله لنا وله التوفيق ، والهداية إلى أقوم منهج وطريق .

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .

قال ذلك وأملاه ، الفقير إلى مولاه : محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ .

# صورة تقريظ علاَّمة القصيم الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدى متع الله بحياته

### 道學與

أقول بعد حمد الله والثناء عليه ، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه : لقد كررت النظر في هذا الكتاب القيم ، المسمى « مزيل الداء عن أصول القضاء » تأليف الشيخ الفاضل : عبد الله بن مطلق آل فهيد ، فوجدته قد جمعه من أصوله التى بنى عليها كتابه ، فأحسن جمعه وترتيبه ، ونوعه مفصلا فأحسن تبويبه ، وبذل مجهودا كبيرا في تهذيبه وتقريبه ، فصار كل من يحب الوقوف على أصول أحكام القضاء مضطرا إليه . فشكر الله سعيه ، وتقبل عمله ، وأحسن إليه .

قدجمل الأصل بالحاشية الجميلة التي فصلت مجملاته ، وأوضحت ومشكلاته ، ونبهت على مآخذه وأدلته ، وازداد بها الكتاب بهجة إلى بهجته . وذلك كله من فضل الله ، وتوفيقه ورحمته . وصلى الله على محمد وآله وسلم .

قال ذلك وكتبه الفقير إلى الله : عبدالرحمن بن سعدى
 ٣٠ شوال سنة ١٣٧١

## بسماندا ارحم الرحم

الحمد لله الذي قد رخلق أصل الإنسان من طين ، وجمل نسله من سُلالة من ما مهين ، ونقله من حال إلى حال ، فتبارك الله أحسن الخالقين .

قضى على خلقه بالفناء فى هذه الدار ، والانتقال إلى دار البرزخ ثم إلى دار القرار ، ليجزى من أحسن بالحسنى ، ومن أساء فعليها ، وهو أحكم الحاكين .

أحصى ماعمله العاملون ، وأحاط عاما بالظاهر والمكنون ، فما فى السكون من حركة ولاسكون ، إلا وهو فى كتاب مبين . أفام الحجة ، وأنار المحجّة ، برسل مبشر يرز ومنذرين ، وحاكين مقسطين ، فتبّا للقوم الظالمين .

أنزل كتابا مهيمنا على أفضل الرسل ، المبحوث بأقوم السبل ، وأوجب الرد إليهما عند التنسازع ، فلا عدول إلى سواها للمؤمن ولامنازع . فمن طلب التحاكم إلى سواها فهو من القوم الكافرين الظالمين الفاسقين . فبعداً للمستبدل بهما أنظمة الكافرين ، وسُحقاً له سحقاً إلى جهنم ، فبئس مثوى الظالمين .

أحمده سبحانه على نعم لا أحصى لها تعداداً . وأشكره على

جزيل فضله و إمداده . مستنجزا وعده بالزيادة للشاكرين . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، إله الأولين

والآخرين ، وقيوم السموات والأرضين ، والحاكم فيهما بالقسط ، وهو خير الحاكمين .

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المرسل رحمة للعالمين ، المنزل عليه ( ٥ : ٢٤ و إن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ، إن الله يحب المقسطين ) .

صلى الله عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين ، وآله وصحبه ، وكل تابع لهديهم إلى يوم الدين ، وسلم تسليما كثيرا . أما بعد : فإنه لما كان التأليف دائراً بين مقاصد ثلاثة .

أحدها: ماأريد به وجه الله والدار الآخرة. وهؤلاء قليل ماهم الثانى: ماأريد به إحدى المادتين: مادة المال، ومادة الشرف وهذا هو الغالب على أكثر المؤلفين، لا سيا فى هذا الزمان. وهؤلاء لهم نصيب من قوله تعالى ( ١٦:١٥ ، ١٦٠ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نُوفِّ إليهم أعمالهم فيها، وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم فى الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها و باطل ما كانوا يعملون) خصوصا إن كان التأليف مختصا بالعلوم الدينية.

الثالث : من اضطر للتأليف : إما للرد على صاحب ملة تخالف تخالف دين الإسلام قد لمزه ، وإما للرد على صاحب بدعة تخالف السنة قد انتحلها ، وإما لغير ذلك من المقاصد الحسنة . وهذا من أفضل الأعمال ، بل هو من الجهاد في سبيل الله .

أما من ألف انتصارا للنفس: فهذا قد يأثم، إن تجاوز الحد، و إن لم يتجاوزه فلعله داحل تحت قوله تعالى ( ٤٣: ٤٠ وجزاء سيئة سيئة مثلها).

أما خطورة التأليف ومسؤليته أمام الله ثم أمام خلقه: فهى معلومة لدى العقلاء. وصاحبه قد جعل نفسه هدفا لأسهم الرماه. نسأل الله السلامة والتوفيق.

هذا ، و بما أبى لما كلفت عام ١٣٥٧ ه بإلقاء دروس فى أصول القضاء لقسم التخصص فى المعهد العلمى السعودى « بمكة المكرمة » ولم يكن لدى تأليف مستقل بهمذا الفن مختصر ، أستعين بالله ثم به على ما كلفت به ، اصطررت إلى أن أجمع مختصرا مما هو متفرق فى بطون الكتب مما له تعلق بهذا الفن . وليس ينسب إلى إلا النقل والترتيب فقط ، وماعدا ذلك فالفضل فيه لله سبحانه ثم للمتقدم . ولم أتعرض لذكر الخلاف ، خوف لا طالة التى ثورث السامة ، بل قد انتخبت من الأقوال ما هو المشهور المعمول عليه ، مُتَوخِيا ما قام الدليل على صحته .

ووضعت عليه شرحا يبين مغازيه على حد المثل السائر « صاحب البيت أدرى بما فيه » وستجد \_ إن شاء الله \_ أسماء الكتب التي صار استمدادنا منها آخر الكتاب ، بحيث إننا لم نعز الأقوال إلى أصولها ؛ جريا على القاعدة الجديدة في التأليف . والمرجو ممن طالع هذا الكتاب ورأى فيه خطأ : أن ينبهني عليه ؛ لأستدركه مادام زمن الاستدراك ، فالمؤمن مرآة المؤمن ، وإن رأى منه خطأ إن رأى من أخيه خيرا حمده عليه ودعا له . وإن رأى منه خطأ

أما من يقذع ويشيع عند ما يرى من أخيه خطأ فله نصيب من قوله تعالى: ( ٢٤ : ١٩ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة )

نبهه عليه ، واستغفر له إن فاته .

فنسأل الله العلى العظيم : أن يعصمنا من الخطأ ، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم ، وموجبا للفوز لديه فى جنات النعيم إنه على كل شى قدير .

وصلی الله علی خاتم رسله نبینا محمد وآله وصحبه ، وکل من لهدیهم مقتف ونصیر ، وسلم تسلیما کثیرا م؟ تحریرا فی ۱۰ محرم سنة ۱۳۵۲ .

عبد الله بن مطلق الفح: ر

# بسِّسِنالِحَالِحَالِ

### أحكام القضاء (١)

القضاء فرض كفاية (٢٦ . والأصل فيه قول الله تعالى : (٣٦:٣٨ يا داود إنا جعلناك خليقة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله (٣٠) وقال تعالى : (٤٠٥٤

(۱) القضاء لعة : إحكام الشيء والفراغ منه . ومنه قوله تعمالي ( ۱۲: ۲۱ فقضاهن سبع سموات في يومين ) وشرعا : تبين الحكم الشرعي والإلزام به ، وفصل الخصومات .

. وأركانه خمسة : القــاخى والمقضى به والمقضى فيه والمقضى له والمقضى عليه ، والفرق بين القاضى والمفتى : أن القاضى يبين الحكم ويلزم به ، والمفتى يبين الحكم ولا يلزم به ،

(٢) أى فيجب على الإمام أن ينصب فى كل إقليم قاضيا . ويختار لذلك أفضل من يجد علما وورعام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا ومعاذا إلى اليمن قاضيين . وولى عمر رضى الله عنه شريحاقضاء السكوفة ، وكعب بن سوار قضاء البصرة . وكتب إلى أبى عبيدة ومعاذ يأمرها بتولية القضاء في الشام .

(٣) الخطاب خرج مخرج الخصوص وهو عام . فهذه وصية من الله لولاة الأمور: أن يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عنده تبارك وتعالى، ولا يعدلوا عنه، فيضلوا عن سبيل الله، وقد توعد من ضل

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما (<sup>()</sup>).

وفى الصحيحين عن عمرو بن العاص رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، و إذا اجتهد فأخطأ فله أجران ، و إذا اجتهد فأخطأ فله أجران » .

عن سبيله بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد، فقال تعالى (١٦:٣٨ إن الذين يضاون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب (١) يقسم تعالى بنفسه المقدسة: أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فى جميع الأمور ، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا . فلهذا قال تعالى (ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) أى إذا حكموك : يطيعونك في بواطنهم وظواهرهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما يطيعونك في بواطنهم وظواهرهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة ، وقوله (شجر بينهم) كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة ، وقوله (شجر بينهم) أى اختلف واختلط من أمورهم والتبس عليهم حكمه . وقوله (حرجا) أى : ضيقا . وقوله (قضيت) أى حكمت .

وفى حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال «لايؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به» (٢) فيه دليل على اشتراط كون القاضى مجتهدا . وقد دكره ابن حزم إجماعا . فإنهم أجمعوا على أنه لا يحل لحاكم ولالمفت تقليد =

### والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جداً (١) .

= رجل لا يحكم ولا يفتى إلا بقوله . وفاقد الاجتهاد إنما يحكم بالتقليد . والقاضى مأمور بالحكم بما أنزل الله ، لقوله تعالى (٥ : ٥ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) .

(١) كقوله تعالى (١٠٥٠) وإنالله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل \_ الآيتين ) . وقال تعالى (٤:٥٠١ إنا أنزلنا إليك المكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تسكن للخائنين خصيا ) وقال تعالى (٥:٤٤ وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط \_ الآية ) . وقال تعالى (٥:٤٤ ومن ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الطالمون ) ، (٥:٧٤ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) ، (٥:٧٤ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) ، (٥:٨٤ وأنزلنا إليك أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) وقال تعالى (٥:٨٤ وأنزلنا إليك أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق )

قاحم بيهم بما الرّل الله ولا للبع اهواء تم سما جاءك من الحق)
وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو: أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال « لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض
إلا أمروا عليهم أحدهم ».

وجه الاستدلال بهذا الحديث: أنه إذا شرع لثلاثة يكونون في فلاة من الأرض تأمير أحدهم - لأجل السلامة من الخلاف الذي يؤدى إلى أن يستبدكل واحد برأيه ، ويفعل ما يطابق هواه فيهلكون ، فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القرى والأمصار ، وعتاجون إلى دفع النظالم وفصل التخاصم: أولى وأحرى . ولا يكون هذا إلا بالحاكم الشرعي .

وأجمع المسلمون على مشروعيته : كالجهاد والإمامة . قال الإمام أحمد رحمه الله : لابد للناس من حاكم ، أتذهب حقوق الناس ؟

وفيه فضل عظيم لمن قوى على القيسام به وأدى الحق فيه . وفيه أمر بالمعروف ، ونصرة للمظلوم ، وأداء الحق إلى مستحقه ، ورد للظالم عن ظلمه ، وإصلاح بين الناس (١) . وفيه خطر عظيم ووزر كبير لمن لم يؤد الحق فيه .

(١) قال تعالى ( ١١٤:٤ لا خير فى كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس • ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظما )

وفى حديث عبد الله بن عمروقال: قال رسول الله صلى الله على وسلم « إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكاتا يديه يمين ـ الذين يعدلون فى حكمهم وأهلهم وما ولوا » . أخرجه مسلم . وفى المسند من حديث عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال « السابقون إلى ظل الله يوم القيامة : الذين إذا أعطوا الحق قبلوه ، وإذا سئلوا بذلوه ، وإذا حكموا بين الناس ، حكموا كحكمهم لأنفسهم » . وأخرج البيهق من حديث الناس ، حكموا كحكمهم لأنفسهم » . وأخرج البيهق من حديث ابن عباس مرفوعا « إذا جلس الحاكم فى مكانه هبط عليه ملكان يسددانه ويوفقانه ويرشدانه مالم يجر ، فإذا جار عرجا وتركاه » =

وفى السنن عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: « القضاة ثلاثة: قاض فى الجنة وقاضيان فى النسار. فرجل عرف الحق، فقضى به فهو فى الجنة. ورجل عرف الحق، فجار فى الحكم، فهو فى النار. ورجل قضى للناس على جهل وضلال، فهو فى النار. (١) ».

= فهذه النصوص كما ترى فى حق القاضى العادل الذى لم يسأل القضاء ، ولا استعان عليه بالشفعاء ، وكان لديه من العلم بكناب الله وسنة رسوله ما يعرف به الحق من الباطل ، بعد أخذه من الأصول ما يقدر به على الاجتهاد ، وإرجاع الحوادث إلى أصولها .

(١) قال الله تعالى ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولاتتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ) .

. وفي السنن من حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «منجعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين» وفي مسند أحمد وسنن ابن ماجة من حديث ابن مسعود رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « ما من حاكم يحكم بين الناس إلاحبس يوم القيامة ، وملك آخذ بقفاه حتى يقفه على جهنم، ثم يرفع وأسه إلى الله ، فإن قال : ألقه ، ألقاه في مهوى ، فهوى أربعين خريفا » . وعن عائشة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « ليأتين على القاضى العدل يوم القيامة ساعة يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط » . أخرجه أحمد .

والنصوص في هذا كثيرة . وهي كما ترى فيها الخطر الشديد =

وكان السلف الصالح رحمهم الله تعمالي ، يمتنعون منه أشد الامتناع ، ويخشون على أنفسهم خطره (١) .

#### ما الذي تصمح به تولية القضاء؟

يشترط لصحة تولية القضاء خمسة شروط: أن تكون من إمام أو نائبه (٢٠). ومعرفة المولِّى كون المولَّى على صفة تصلح للقضاء (٢٠).

على تولية القضاء. هذا مع أهلية المتولى. فأما من تسلق للقضاء
 وهو جاهل بالشريعة المطهرة، وإنما حمله على ذلك حب المال والشرف
 أو أحدها: فقد أوقع نفسه فى مضيق ، وماع آخرته بدنياه

- (۱) لما ذكرناه من النصوص . وقال خاقان بن عبد الله : أريد أبو قلابة على قضاء البصرة ، فهرب إلى المجامة ، فأريد على قضائها، فهرب إلى المجامة ، فأريد على قضائها، وقيل: ليس هناك غيرك قال : فأنزلوا الأمر على ماقلتم . فإن مثلى مثل سابح وقع فى البحر فسبح يومه فانطلق، شمسبح اليوم الثانى فمضى أيضا ، فلما كان اليوم الثالث فترت يداه » وكان يقال : أعلم الناس بالقضاء أشدهم له كراهة الثالث فترت يداه » وكان يقال : أعلم الناس بالقضاء أشدهم له كراهة (۲) لأنها من المصالح العامة ، فلم يجز إلا من جهة الإمام كعقد الذمة . وأيضا فإن الإمام الأعظم هو صاحب الأهر والنهى ،
- وعقدها بغير إذنه افتيات عليه . فيحرم ولا يصح .
  (٣) لأن مقصود القضاء لايحصل إلا بذلك ، فإن كان يعرف صلاحيته للقضاء ولاه ، وإن لم يعرف سأل أهل الحبرة به واسترشدهم ، فإن عرف ذلك ولاه ، وإلا بحث عن ذلك جهده.

وتعيين ما يوليه من الأعمال والبلدال (١). ومشافهته بالولاية إن كان حاضراً ، ومخاطبته بها إن كان غائباً (٢). و إشهاد شاهدين على توليته في البعد (٣).

ولا يشترط عدالة المولِّي (١).

(١) من أجل أن يعلم محل ولايته فيحكم فيه ولا يحكم فى عيره . وأيضا ، فإنه عقد ولاية يشترط فيه الإيجاب والقبول ، فلا بد من معرفة المعقود عليه كالوكالة .

(٢) لأن التولية تحصل بالمشافهة في الحضرة ، وطلمكاتبة في الغيبة كالتوكيل ، وحينئذ يكتب له عهدا بما ولاه . فإن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن . وكتب عمر ابن الحطاب رضى الله عنه إلى أهل الكوفة « أما بعد فقد بعثت إلى عمارا أميرا وعبد الله قاضيا ، فاسمعوا لهما وأطيعوا » .

(٣) بأن كان البلد الذى ولاه بعيدا لا يستفيض إليه الخبر عا يكون فى بلد الإمام أحضر شاهدين عدلين وقرأ عليهما العهد وأشهدها على توليته ، ليمضيا معه إلى بلد ولايته ، فيقيا له الشهادة ويقول لهما « اشهدا على أنى قد وليته قضاء البلد الهلائى وتقدمت إليه بما يشتمل عليه هذا العهد » وإن كان البلد قريبا من بلد الإمام يستفيض إليه ما يحرى فى بلد الإمام اكتنى بالاستفاضة دون الشهادة فى يستفيض إليه ما يحرى فى بلد الإمام اكتنى بالاستفاضة دون الشهادة فى المولى أفضى إلى تعدرها بالكلية فيا إذا كان الإمام غير عدل . والإمامة الكبرى تصح من الفاجر إذا كان متغلبا . فنى حدر من الفاجر الداء عن من الفاجر الداء عن من الفاجر الداء كان متغلبا . فنى حدر الداء

وألفاظ التولية الصحيحة سبعة : وليتك الحكم . وقلدتك . واستنبتك . واستخلفتك . ورددت إليك . وفوضت إليك . وأوضت إليك . وجعلت إليك الحكم . فإذا وُجد أحدها وقبل المولَّى انعقدت (١)

والكناية: نحو اعتمدت عليك. وعولت عليك. ووكلت إليك. وأسندت الحكم إليك. فلا تنعقد إلا بقرينة، نحو:

= الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال «بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا وأثرة عليها ، وأن لاننازع الأمر أهله . قال : إلا إن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان » . وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال «سيليكم ولاة بعدى ، فيليكم البر ببره والفاجر بفجوره ، فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق ، وصلوا وراءهم ، فإن أحسنوا فلكم ولهم ، وإن أساءوا فلكم وعليهم » . فهذه النصوص كا ترى في صحة ولاية الإمامة الكبرى وقد قال تعالى ( ع : ٥ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) ومن السمع والطاعة له : صحة ولايته الرسول وأولى الأمر منكم ) ومن السمع والطاعة له : صحة ولايته لرخوجاً عن طاعته .

(١) أى الولاية . هذه الألفاظ تدل على ولاية القضاء ولاية لا تفتقر معها إلى شيء آخر . ويصح القبول بالشروع في العمل . فاحكم، أو فتول ماعولت فيه عليك (١). و يحرم بذل المال وأخذه لتولية القضاء (٢).

(١) لأن هذه الألفاظ تحتمل التولية وغيرها، من كونه يأخذ برأيه أو غيرذلك ، فلاتنصرف إلى التولية إلا بقرينة تنفى الاحتمال . (٢) لأن ذلك مما يدل على الحرص على الولاية المنتج عدم التوفيق .

وفى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال و دخلت على الله عليه وسلم أنا ورجلان من بنى عمى ، فقال أحدها : يا رسول الله ، أمرنى على بعض ما ولاك الله عز وجل ، وقال الآخر مثل ذلك ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : إنا لا نولى هذا العمل أحدا سأله ، أو أحدا حرص عليه » . وفيهما أيضا عن عبد . الرحمن بن سعرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سعرة لا تسأل الإمارة ، فإلك إن عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سعرة لا تسأل الإمارة ، فإلك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها ، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها » . والنصوص في هذا المعنى كثيرة .

وما أخذ على تولية القضاء من مال فإنه سحت . وقد قال تعالى في ذم اليهود ( ٥ : ٤٢ أكالون للسحت ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لعن الله الراشي والمرتشى » . أخرجه أهل السنن .

وفى الطبرانى عن أنس بن مالك رضى الله عنه مرفوعا « من طلب القضاء واستعان عليه وكل إلى نفسه ، ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده » .

وتصح تولية مفضول مع وجود أفضل (١) . والناس في القضاء على ثلاثة أضرب .

(۱) الحجة فى ذلك · أن المفضول من الصحابة كان يولى مع وجود الفاضل . وقد بعث النبى صلى الله عليه وسلم جيش أسامة وأمره عليهم ، مع وجود من هو أفضل من أسامة فى الجيش من أكابر المهاجرين . وكذلك أبو بكر رضى الله عنه كان يؤمر خاله ابن الوليد فى البعوث، وفيهم من هو أفضل منه كأبى عبيدة وغيره . وكذلك عمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم .

فإن قيل : ما الجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم « من ولى على قوم رجلا وهو يعلم أن فيهم خيرا منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين » ؟

قيل: إن تولية المفضول مع وجود الفاضل لا تجوز إلا إذا كان في ذلك مصلحة راجحة . فإن تولية النبي صلى الله عليه وسلم أسامة على الجيش، وفيه من أكابر المهاجرين والأنصار من هو أفضل منه كانت لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى كاب ، وكلب أخواله ، فقصد بذلك تأليفهم وسرعة دخولهم في الإسلام . وكذا في تولية خالد على من فيهم أبو عبيدة وأمثاله من أكابر الصحابة . فإن شجاعة خالد وسياسته الحربية غير موجودة في غيره . ولا يلزم من تضيل شخص من وجه تفضيله من جميع الوجوه .

وبهذا التفصيل يحصل الجمع بين النصوص وبين ماسيأتى من وجوب تولية الأمثل فالأمثل.

منهم : من لا يجوز له الدخول فيه . وهو من لا يحسنه ، ولم تجتمع فيه شروطه (۱) .

ومنهم : من يجوز له ، ولا يجب عليه . وهو من كان من أهل العدالة والاجتهاد، ويوجد غيره مثله (٢) .

ومنهم : من بجب عليه . وهو من يصلح للقضاء ، ولا يوجد غيره يقوم مقامه . فهذا يتعين عليه (<sup>(۲)</sup> .

وللقاضى طلب الرزق لنفسه وأمنائه وخلفائه (٢).

- (١) لأن من لايحسنه لا يقدر على العدل فيه ، فيأخذ الحق من مستحقه ويدفعه إلى غيره . وقد تقدم حديث « القضاة ثلاثة » فذكر منهم « ورجل قضى بين الناس بجهل فهو في النار » .
- (۲) فيجوز له أن يلى القضاء بحكم حاله وصلاحيته ، ولا يجب لأنه لم يتعين عليه . ولا يستحب له الدخول فيه ، لما فيه من الخطر والغرر ، ولما في تركه من السلامة ، ولما ورد فيه من التشديد والذم ، ولأن طريقة السلف الصالح الامتناع منه والتوقى ، وقد أراد عثمان تولية ابن عمر القضاء فأناه .
- (٣) لأنه فرض كفاية ولم يوجد غيره يقدر على القيام به ،
   فتعين عليه ، كسائر فروض الكفايات .
- (٤) الحجة فى جواز ذلك: فعل الصحابة رضى الله عنهم. فإن أبابكر رضى الله عنه لما ولى الخلافة فرضوا له رزقاكل يوم درهمين وعمر رضى الله عنه استعمل زيد بن ثابت على القضاء وفرض له =

ولا يجوز توليته القضاء على أن يحكم بمذهب بعينه (١) . ولا تبطل بموت المولى أو عز له (٢) .

ے رزقا . ورزق شریحا فی کل شہر مائة درهم . وکتب إلى معاذ ابن جبل وأبی عبیدة حین بعثهما إلى الشام « أن انظروا رجالا من صالحی من قبلکم فاستعملوهم علی القضاء ، وأوسعوا علیهم ، وارزقوهم واکفوهم من مال الله » .

وأما الاستئجار عليه: فلا يحوز. قال عمر « لا ينبغى لقاضى المسلمين أن يأخذ على القضاء أجرا »

(١) لقوله تعالى (٥: ٤٩ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم). وقال تعالى (٣٨: ٣٦ فاحكم بين الناس بالحق). والحق لا يتعين في مذهب، وقد يظهر له الحق في غير ذلك المذهب فيلزمه اتباعه، فإن خالف وحكم فالحكم باطل، لقوله تعالى: (٥: ٤٤ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون).

وإن قلد القضاء على أن يحكم بمذهب بعينه فالشرط باطل.

(٢) الحجة فى ذلك : أن الحلفاء الراشدين ولوا أحكاما فى زمن ولايتهم فلم ينعزلوا بمونهم . ولأن فى عزله بموت الإمام صررا على المسلمين. فإن البلد يتعطل من الحكام ، وتقف أحكام الناس إلى أن يولى الإمام الثانى حاكا ، وفيه ضرر عظيم .

وكذا لا ينعزل القاضى إدا عزل الإمام. فأمّا إن عزله الإمام الذى ولاه أو غيره فينعزل ، لما روى عن عمر أنه قال: « لأعزلن أبا مريم ، وأولين رجلا إذا رآه الفاجر فرقه ، فعزله عن قضاء البصرة ، وولى كعب بن سوار مكانه » . وولى على أبا الأسود =

### مايستفاد بولاية الحركم المامة(١)

بستفاد بهما النظر في عشرة أشياء : فصل الخصومات . واستيفاء الحق ممن هو عليه ، ودفعه إلى ر به (۲). والنظر في أموال

= ثم عزله ، فقال : لم عزلتنى ؟ وما خنت . قال : إنى رأيتك يعلو كلامك على الحصمين . وقد كان عمر يولى ويعزل . وعزل خالد بن الوليد حين استخلف ، وكان خالد أمير الجيوش في قتال الروم من قبل أبى بكر ، وولى بدله أبا عبيدة . بشرط أن يكون العزل من أجل الصلحة العامة لا لغرض شخصى .

فأما إن تغيرت حال القاضى بفسق أو زوال عقل ، أو مرض عنعه القضاء ، أو اختل فيه بعض شروطه : فإمه ينعزل بذلك ، ويتعين على الإمام عزله .

- (١) التى لم تخص بحالة دون حالة . ولكن قال الشيخ الموفق: ما يستفيده بالولاية لاحد له شرعا ، بل يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف .
- (۲) لأن المقصود من القضاء ذلك ، قال تعالى (۲۰: ۳۸ ياداود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الباس بالحق) . وفي المسند من حديث ابن أبي حدرد الأسلمي «أنه كان ليهودي عليه أربعة دراهم ، فاستعدى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أعطه حقه . قلت : والذي بعثك بالحق ماأقدر عليها. قال: أعطه حقه \_ ثلاثا \_ قال : وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال ثلاثا لم يراجع \_ فخرج ابن أبي حدرد إلى السوق فباع فيه بردة كانت عليه بأربعة دراهم » .

اليتامى والمجانين والسفهاء (١) . والحجر على من يرى الحجر عليه لسفه أو فلس (٢) . والنظر فى الوقوف فى عمله بإجرائها على شرط الواقف (٣) .

(۱) يعنى إذا لم يكن لهم أوصياء أوكان لهم لكنهم غير مصلحين لأن ترك ذلك يؤدى إلى ضياع أموالهم . وقد قال تعالى (١٠٤٩:٤ وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا . إن الذين يأ كلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا) وقال تعالى (٤:٣ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) .

(۲) لأن الحجر يفتقر إلى اجتهاد ونظر ، فلذلك كان مختصا به ، وقد قال تعالى (٤:٥ ولاتؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لحكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا) . وقد حجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل أمواله ، لفلس حصل له ، سببه سخاء معاذ وكرمه رضى الله عنه .

(٣) لأن الضرورة تدعو إلى إجرائها على شرطه ، سواء كان له ناظر خاص أو لم يكن ، فإن كان له ناظر خاص وأجراء على شرط الواقف فليس للحاكم الشرعى التعرض له . فإن عمر رضى الله عنه جعل وقفه إلى ابنته حفصة تليه ماعاشت، ثم إلى ذوى الرأى من أهلها . وإنكان الوقف لمعين فله النظر فيه دون الحاكم وأما الوقف على المساجد والمساكين ونحو ذلك ، أو من =

وتنفيذ الوصايا<sup>(١)</sup> . وتزويج النساء اللاتى لاولى لهن<sup>(٢)</sup> . و إقامة

= لا يمكن حصرهم واستيمابهم : فالنظر فيه للحماكم . وإن كان الوقف لجماعة رشيدين ، فالنظر للجميع ، لمكل إنسان فى نصيبه . وإن كان الموقوف عليه غير رشيد قام وليه فى النظر مقامه .

(۱) لأن الميت محتساج إلى ذلك كغيره . وكذا ينظر فى أمر الأوصياء، لأنهم يكونون ناظرين فى أموال اليتامى والحجانين وتفرقة الوصية بين المساكين ، فيقصدهم الحاكم بالنظر ، لأن المنظور عليه لا عكنه المطالبة محقه .

لقول النبي صلى الله عليه وسلم « لانكاح إلا بولى » رواه أهل السنن من حديث أبي موسى . وعن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، وإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له » رواه أهل السنن ، ولأبي داود الطياسي « لانكاح إلا بولى ، وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل ، فإن لم يكن لها ولى فالسلطان ولى من لاولى له » باطل باطل ، فإن لم يكن لها ولى فالسلطان ولى من لاولى له » والقاضى نائبه ، وعن عكرمة بن خالد قال « جمعت الطريق ركبا ، فجعلت امرأه منهم أمرها بيد رجل غير ولى ، فأنكحها . وبلغ ذلك عمر ، فجلد الناكح ، والمنكح ، ورد نكاحهما » . وباه الشافعي والدارقطني .

الحدود (۱) . والجمعة (۲) . والنظر فى مصالح عمله ، بكف الأذى عن طرقات المسلمين وأفنيتهم (۳) . وتصفح حال شهوده وأمنائه . والاستبدال بمن يثبت جرحه منهم .

و يجوز أن يولى عملا خاصاً (١) . أو محلة خاصة (٥) .

و يجوز تولية قاضيين فأكثر فى بلد واحــد ، يجعل لــكل واحد منهما عمل (٦٠) .

و يجوز تعليقها بشرط <sup>(٧)</sup> .

(١) لأن النبى صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يقيمها ، وكذا خلفاؤه من بعده ، إلا الرقيق ، فإن لسيده إقامة الحد عليه دون السلطان ، لقوله عليه الصلاة والسلام « أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» رواه أحمد .

(٢) لأنه عليه الصلاة والسلام كان هو الذى يتولى الصلاة والخطبة ، وكذا الحلفاء من بعده . (٣) أى لأنها مرصدة للمصالح. (٤) مثل أن يجعل له الحسكم في المداينات حاصة . أوفى عقود الأنكحة دون غيرها ، وفي قدر من المال لا يتجاوزه .

(o) فينفذ قضاؤه في أهلها ومن طرأ علبها .

(٦) مثل أن يحمل إلى إحدهما الحكم بين الناس، وللآخر عقود الأنكحة

(٧) لما فى البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما « أن النبى صلى الله عليه وسلم فى غزوة موتة أمر زيد بن حارثة ، وقال : إن قتل فأميركم عبد الله بن رواحة » .

### الشروط المعتبرة في القاضي

یشترط فی القاضی عشر صفات: أن یکون بالغا . عاقلا<sup>(۱)</sup> ذکراً <sup>(۲)</sup> . حراً <sup>(۱)</sup> . مسلماً <sup>(۱)</sup> . عدلا <sup>(۵)</sup> .

(۱) لأن غيرهما لاينفذ قوله في نفسه ، فلا أن لاينفذ في غيره أولى ، وهما يستحقان الحجر عليهما ، والقاضى يستحقه على غيره ، وبين الحالتين منافاة . وفي المسند من حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تعوذوا بالله من رأس السبعين ، وإمارة الصبيان » .

- (٢) لأن الرأة ناقصة العقل ضعيفة الرأى ، ليست أهلا للجنور محافل الرحال . ولهذا لم يول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدمن خلفائه ولا من بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية . وفى البخارى أنه صلى الله عليه وسلم قال « لن يملح قوم ولوا أمرهم امرأة » .
  - (٣) لأن العبد منقوص برقه ، مشغول بحقوق سيده .
  - (٤) لأن الكفر يقتضى إدلال صاحبه ، والقضاء يقتضى عزازه وبينهما منافاة . ولأنه يشترط في الشهادة ، فهنا أولى .
  - (٥) لقوله تعالى (٤٩: ٦ ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) فأمر بالتبين عند قول الفاسق. ولا يجوز أن يكون الحاكم ممن لايقبل قوله ويجب التبين عند حكمه. ولأن الفاسق لا يجوز أن يكون قاضيا أولى. لا يجوز أن يكون قاضيا أولى.

سميعاً (١) . بصيراً (٢) . متكلماً (٣) . مجتهداً (١) . ولو في مذهب

(١) لأن الأصم لايسمع كلام الخصمين ، فلا يحصل المقصود من القضاء حينئذ .

لأن الأعمى لا يميز المدعى من المدعى عليه ، والمقر من المقر له ، والشاهد من المشهود له .

وقيل: لايشترط البصر ، وهو الصحيح إن شاء الله ، فإن شعيبا عليه السلام كان أعمى . وقد استخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم على المدينة في بعض غزواته ، وهو أعمى .

(٣) لأن الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم . ولا يفهم الناس جميع إشارته .

(ع) الاجتهاد: استفراغ الهقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعى و الحجتهد: من يورف من كتاب الله وسنة رسوله الحقيقة والحجاز، والأمر والهبى، والحجمل والمبين، والححكم والمتشابه، والخاص والعام والمطلق والمقيد، والناسخ والمنسوخ، والمستثنى والمستثنى منه، ويعرف من السنة صحيحها وسقيمها، ومتوارها وآحادها، ومرسلها ومتصلها، ومسندها ومنقطعها، مما له تعلق بالأحكام خاصة. ويعرف ما أجمع عليه وما اختلف فيه، والقياس وحدوده وشروطه، وكيفية استنباط الأحكام من الكتاب والسنة، والعربية المتداولة بالحجاز والشام والعراق.

وكل هذه الأشياء مذكورة فى أصول الفقه متيسرة لمريدها . قال الله تعالى (١٧:٥٤ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ) وقال بعض المفسرين : هل من طالب علم فيعان عليه ؟

إمامه (١) لضرورة (٢).

وهذه انشروط تعتبر حسب الإمكان . فيجب تولية الأمثل فالأمثل (<sup>(۳)</sup> .

وأركانها اثنان: القوة (١).

= وأما ما يزعمه بعض الماس من انقطاع الاجتهاد من بعد القرن الرابع أو الحامس، فيلزم منه أن الناس من بعدها على ضلال، لأن الله تعالى يقول (١٠: ٣٣ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟)

والحق الذي لاشك فيه: هو مافى كتاب الله وسنة رسوله . ويكفى . في الرد على هذا الزاعم قول النبي صلى الله عليه وسلم «لاتزال طائفة من أمتى على الحق منصورة ، لايضرهم من خدلهم ولا من خالفهم حتى يأتى أمر الله تعالى » استدل به الإمام أحمد وغيره من أثمة الحديث على أن الاجتهاد لاينقطع ، مادامت هذه الطائفة موجودة .

- (۱) بأن يعرف أقوال إمامه متقدمها ومتأخرها ، ويقلد كبار مذهبه.
  - (٢) لعدم وجود مجتهد مطلق . وعليه عمل الماس .
- (٣) فيجب تولية القضاء من أهل كل زمان أكمام وأعلمهم وأعلمهم لفول الني صلى الله عليه وسلم « من ولى على قوم رجلا وهو يعلم أن فيهم خيرا منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين » وتقدم هذا البحث قريبا .
- (٤) لقول الله تعالى ( ١٢:١٩ يايحيى خذ الكتاب بقوة) وقال تعالى لموسى عليه السلام: (٧:٥٠٠ فخذها بقوة) ولأن القاضى =

والأمانة<sup>(١)</sup> .

و يحرم الحكم والفتيا بالهوى (٢) . أو بقول أو وجه من غير نظر في الترجيح (٣) .

و يجب أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه (\*).

= يحتاج إلى تنفيذ ما يحكم به ، فإذا لم يكن صاحب قوة تعطلت الأحكام ، وضاعت الحقوق .

- (۱) لقول الله تعالى (۳۸: ۳۸ باداود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم ببن الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله والقضاء محتاج إلى الأمانة أكثر من غيره ، لأن به استحلال الفروج والدماء والأموال . فاذا لم يكن القاضى أمينا خاشيا لله استحل المحرم ، فأعطى الحقوق غير مستحقها ، أو منعها مستحقها ، لمحوى أو دنيا محصلان له .
- (٢) لقول الله تعالى ( ياداود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ) وقال نعالى ( ٥ : ٤٥ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ) .
- (٣) لأنه قصر فى واجب الأمانة ، وهو بذل الوسع فى
   طلب الحق .
- (٤) لأن هذا هو الحق الواجب على كل فرد ، قال الله تعالى (٤) لأن هذا هو الحق الواجب على كل فرد ، قال الله تعالى (١٣٥٠٤ أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولوعلى أنفسكم أو الوالدين والأقربين ) وقال تعالى (٢٤٤ أتأمرون =

ولا يشترط كونه كاتباً <sup>(۱)</sup> أو ورعاً ، أو زاهداً ، أو حسن الخلق <sup>(۲)</sup> . والأولى كونه كذلك .

### آداب القاضي (٢)

يسن أن يكون قوياً من غير عنف (١). ليناً من غير ضعف (٥)

= الناس بالبروتنسون أنفسكم وأنتم تتلون المكتاب ، أفلاتعقلون؟) (١) لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الحكام ، وكان أميا

لا يحسن الكتابة ، إذ ليس من ضرورة الحكم الكتابة

(٢) إد لو اشترطت فيه هذه الصفات لتعطلت الأحكام من زمن طويل ، لقملة المتصف بها من بعد عهد السلف الصالح .

(٣) أى الأخلاق التى ينبغى له النخلق بها . والحلق بضم اللام صورته الباطنة ، وهى نفسه وأوصافها ومعانيها .

قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله: حسن الحلق اختيار الفضائل و ترك الرذائل . قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ( ٦٨ : ٤ وإنك لعلى خلق عظيم ) وسئلت عائشة رضى الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقالت « كان خلقة القرآن » أى كان متمسكا بأدابه وأوامره ونواهيه ، وما اشتمل عليه من المكارم والمحاسن والألطاف .

- (٤) لئلا يطمع فيه الظالم.
- (٥) لئلا يهابه صاحب الحق . ومن صفات عمر رضى الله عنه : أنه كان « لينا في غير ضعف ، قويا في غير عنف » .

والأمانة<sup>(١)</sup>.

و يحرم الحكم والفتيا بالهوى (٢) . أو بقول أو وجه من غير نظر في الترجيح (٣) .

و يجب أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعلّيه (١).

= يحتاج إلى تنفيذ ما يحكم به ، فإذا لم يكن صاحب قوة تعطلت الأحكام ، وضاعت الحقوق .

- (۱) لقول الله تعالى (۳۸: ۲۲ ياداود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله) والقضاء محتاج إلى الأمانة أكثر من غيره ، لأن به استحلال الفروج والدماء والأموال . فاذا لم يكن القاضى أمينا خاشيا لله استحل المحرم ، فأعطى الحقوق غير مستحقها ، أو منعها مستحقها، لهوى أو دنيا بحصلان له .
- (٢) لقول الله تعالى ( ياداود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ) وقال تعالى ( ٥ : ٤٩ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ).
- (٣) لأنه قصر فى واجب الأمانة ، وهو بذل الوسع فى طلب الحق.
- (٤) لأن هذا هو الحق الواجب على كل فرد ، قال الله تعالى (٤) لأن هذا هو الحق الواجب على كل فرد ، قال الله تعالى (١٣٥٠٤ يأ يها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولوعلى أنفسكم أو الوالدين والأقربين ) وقال تعالى (٢٠٤٤ أتأمرون =

ولا يشترط كونه كاتباً (١) أو ورعاً ، أو زاهداً ، أو حسن الخلق (٢) . والأولى كونه كذلك .

#### آداب القاضي (۲)

يسن أن يكون قوياً من غير عنف (١). ليناً من غير ضعف (٥)

=الناس بالبروتنسون أنفسكموأنتم تتلون الكتاب ، أفلاتعقلون؟)

(١) لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الحكام ، وكان أمياً لايحسن الكتابة ، إذ ليس من ضرورة الحكم الكتابة

(٢) إد لو اشترطت فيه هذه الصفات لتعطلت الأحكام من زمن طويل ، لقملة المتصف بها من بعد عهد السلف الصالح .

(٣) أى الأخلاق التى ينبغى له التخلق بها . والحلق بضم اللام صورته الباطنة ، وهى نفسه وأوصافها ومعانيها .

قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله: حسن الحلق اختيار الفضائل وترك الرذائل . قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ( ٦٨ : ٤ وإنك لعلى خلق عظيم ) وسئلت عائشة رضى الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقالت « كان خلقة القرآن » أى كان متمسكا بأدابه وأوامره ونواهيه ، وما اشتمل عليه من المكارم والحاسن والألطاف .

- (٤) لثلا يطمع فيه الظالم .
- (٥) لئلا يهابه صاحب الحق . ومن صفات عمر رضى الله عنه : أنه كان « لينا في غير ضعف ، قويا في غير عنف » .

حليم (۱). متأنياً (۲). ذا فطنة وتيقظ (۱). لا يؤتّى من غفلة . ولا يخدع لغرة . عالماً بلغات أهل ولايته (۱) . عفيفاً . ورعاً . ورعاً . ورعاً . ورهاً . ورهاً من الطمع (۱) . صدوق اللهجة (۱) . ذا رأى ومشورة (۱) لكلامه لين إذا قرب (۸) .

- (٥) لأنه إدا لم يكن متصنما بهذه الصفات فلا يؤمن من الجور في الحكم انقياداً لعرضه الشخصي .
- (٦) الصدق واجب على كل واحد ، وعلى القاضى آكد ، قال الله تعالى (١٩:٩) ياأيها الله ين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) وإذا لم يكن القاضى صدوقا أصبحت أحكامه غير موثوق بها .
- (٧) لقول على رضى الله عنه « لا ينبغى للقاضى أن يكون قاضياً حتى يكون فيه خمس خصال : عفيف ، حليم ، عالم ما كان قبله ، يستشير ذوى الألباب ، لا يخاف فى الله لومة لا ثم » وسيأتى بحث المشورة قريباً إن شاء الله تمالى .
- (۸) ینبغی أن یکون لین الکلام متواضعاً . وفی حدیث عائشة رضی الله عنها « قلت : یا رسول الله ، بم یعرف المؤمن ؟ قال : بوقاره ، ولین کلامه ، وصدق حدیثه » وفی حدیث عائشة ==

<sup>(</sup>١) لئلا يغضب من كلام الخصم ، فيمنعه ذلك من الحسكم بينهما

<sup>(</sup>٢) لئلا تؤدى عجلته إلى مالاينبغى .

<sup>(</sup>٣) لئلا يخدعه من بعض الخصوم.

 <sup>(</sup>٤) لأن ذلك أمكن في العدل بينهم . ولأن المترجم تد يخفى
 شيئا من كلام أحدهما .

وهيبة إذا أوعد (١) . ووفاء إذا وعد(٢) . ولا يكون جباراً ولا عسوفاً(٢) .

= أيضاً مرفوعا « إنكم لن تسعوا الساس بأموالكم ، وليسعهم منكم طلافة الوجه وحسن البشرى » .

وفى الصحيحــين من حديث عدى بن حاتم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « اتقوا النار ولو بشق غرة ، فإن لم تجدوا فيكامة طيبة .

وقال الحسن البصرى: حقيقة حسن الحلق بدل المعروف ، وكف الأذى وطلافة الوجه أولى من عيره ، لئلا يها به ذو الحاجة .

- (۱) يعنى: أنه إذا أوعد ينبغى أن يكون لوعيده وقع فى النفس ، حتى بهايه المبطل.
- (۲) الوفاء بالوعد ممدح عقلا وشرعا . قال الله تعالى (۲) وإذكر واذكر في الكناب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وإخلاف الوعد من صفات أهل النفاق . كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم «آية المنافق نلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا وقد أخلف ، وإذا وقد عن خان » . وإدا كان القاضي كثير الإخلاف لوعده صار غير معتمد القول ، وهو يضاد القصود من القضاء .
- (٣) التجبر والعسف خلقان مذمومان شرعا وعقلا. قال الله تعالى ( ١٩ : ١٩ إن تريد إلا أن تسكون جباراً في الأرض ، وما تريد أن تكون من المصلحين ) وقال تعالى ( ١٧ : ٣٧ ولا تمش في الأرض مرحا ) .

يخاف الله تعالى و يراقبه <sup>(۱)</sup> .

وينبغى أن يكون بصيراً بأحكام الحكام قبله (٢). و إذا ولى فى غير بلده سأل عمن فيه من الفقهاء والفضلاء والعدول (٣). و يجعل دخوله يوم الإننين أوالخيس صباحاً (٤). فإذا اجتمع الناس أمر بعهده فقرىء عليهم (٥). وأمر من ينادى : من له حاجة فليحضر يوم كذا (١). ثم يخرج فى اليوم الذى وعد الجلوس فيه على أعدل أحواله غير غضبان ، ولاجائع ولا شبعان ، ولاحقن ، ولا مهموم بأمر بشغله عن الفهم (٧). و يستعين بالله ، و يتوكل ولا مهموم بأمر بشغله عن الفهم (١). و يستعين بالله ، و يتوكل

<sup>(</sup>١) كيمشى فى أحكامه وفضاياه على طبق السُرع . فإنه إدا يكن معه خوف من الله ومراقبة له انقاد مع أغراضه الشخصية .

<sup>(</sup>٢) ليستفيد بها مايتجدد من الوقائع .

<sup>(</sup>٣) من أجل المعرف بهم ، لسؤالهم عن أحوال أهل البلد

<sup>(</sup>٤) إذا أمكن ، لفوله عليه الصلاة والسلام « بورك ألم في بكورها » . و « كان عليه الصلاه والسلام إدا قدم من سفر قدم يوم الخيس » وكذلك روى عنه عليه الصلاة والسلام اسنحباب السفريوم الخيس .

<sup>(</sup>٥) ليعلموا توليته عليهم .

<sup>(</sup>٦) ليكن عند أرباب الحاجات علم بميعاد جلوسه .

<sup>(</sup>۷) لیکون أجمع لقلبه وأحضر لذهنه وأبلغ فی تیقظه اللصواب ، وفطنته لموضع الرأی ، وکذا عطش شدید و فرح =

عليه ، ويدعوه سراً أن يعصمه من الزلل و يوفقه للصواب <sup>(۱)</sup> . و يجعل مجلسه في مكان فسيح وسط البلد<sup>(۲)</sup> .

= شديد وحزن كبير ووجع مؤلم وحر مزعج و نعاس يغمر القلب وقد غال الهي صلى الله عليه وسلم « لا يقض القاضى بين اثنين وهو عضبان » فإن خالف وحكم فى حال النباسه بحال من الأحوال المتقدمة نفذ حكمه ، لما فى الصحيحين من حديث الزبير بن العوام رضى الله عنه و مخاصمنه مع جاره الأنصارى فى شراج الحرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الزبير « ياربير أسق ثم أرسل إلى جارك ، فغضب الأنصارى وقال: با رسول الله ، إن كان ابن عمتك ، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال للزبير : أسق يا زبير واحبس الماء حتى ببلغ الجدر ، فنزلت (٤:٥٦ فلا وربك لا يؤمنون وحتى يحكمول شجر بينهم) .

(١) يسن أن يدعو بهذا الدعاء «بسم الله ، آمنت بالله، توكلت على الله ، اعتصمت بلله ، ولاحول ولاقوة إلا بالله . اللهم إنى أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يحهل على » .

(۲) ليساوى فيه بين الناس ، وهو من العدل ، ويجوز القضاء في المسجد ، لما روى كعب بن مالك قال : « تقاضيت بن أبي حدرد دينا في المسجد ، حتى ارتفعت أصواتنا ، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إلى أن ضع من دنيك الشطر ، فقلت : نعم يارسول الله ، فقال: قم فاقضه » وفعله عمر وعثمان وعلى وشريع والحسن والشعبي وغيرهم من فضاة السلف .

ولا يتخذ حاجبا (١) . ويعرف القصص ، فيبدأ بالأول فالأول منها (٢) . ويحضر مجلس الفقهاء ؛ ليشاورهم فيما يشكل عليه (٣) .

(۱) لمسا روى الترمذى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال . « من ولى من أمور المسلمين شيئاً فاحتجب دون حاجتهم احتجب الله دون حاجته وفقره وفاقته يوم القيامة »

وسبب النهى عن اتخاذ الحاجب: أن الحاحب ربما قدم المتأخر وأخر المتقدم لغرض له ، وربما كسرهم بحجبهم والاستئذان لهم . فإن دعت الحاجة إلى انحاذ حاجب جاز ذلك .

وينبغى أن يكون ثقة أميناً عفيفاً حسن الأخلاق عارفا بمقادير الناس . ولا بأس باتخاذ حاجب فى غير مجلس القضاء ، ولو لم تدعو الحاجة إليه ، لفعله عليه الصلاة والسلام .

(۲) لأن الأول سبق فقدم ، كا لو سبق إلى مباح . وكا فى الحديث عنه عليه الصلاة والسلام «من سبق إلى مكان فهو أحق به» وقد قال تعالى ( ۲۰: ۱۰ ، ۱۱ والسابقون السابقون . أولئك المقربون ) وكذا يقدم المسافر على المقيم ، لاسيا إن خشى فوات رفقة . ولايقدم السابق فى أكثر من حكومة واحدة ، لئلا يستوعب المجلس بدعاويه فيضر بغيره . فإن حضروا دفعة واحدة وتشاحوا أقرع بينهم ، فيقدم من خرجت له القرعة .

(٣) المشاورة هنا استظهار الآراء ، لاستخراج الأدلة وتعرف الحق بالاجتهاد . قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم (٣: ١٥٩ = وشاوروهم فى الأمر )

= قال الحسن رحمه الله: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لغنياً عن مشورتهم ، وإنما أراد أن يستن بذلك الحكام بعده . وقال تعالى ( ٤٢ : ٣٨ وأمرهم شورى بينهم ) .

وكان الإمام أحمد رحمه الله لا يدع المسورة إذا كان في أمر حتى إن كان ليشاور من هو دونه ، وكان إذا أشار عليه من يثق به أو من لا يتهمه من أهل النسك ، من غير أن يشاوره قبل مشورته ، وكان إذا شاوره الرجل اجتهد له رأيه ، أوأشار عليه بما يرى من صلاح ،

ومن فوائد المشاورة : أن المشاور إذ الم ينجح أمره ، علم أن المتناع النجاح محض قدر فلم يلم نفسه .

ومنها: أنه قد يعزم على أمر فيتبين له الصواب في قول غيره، فيعلم عجز نفسه عن الإحاطة بفنون المصالح.

قال على رضى الله عنه: الاستشارة عين الهداية . وقد خاطر من استغنى برأيه ، والتدبير قبل العمل يؤمنك من الندم .

وقال بعض الحكماء: ما استنبط الصواب بمثل المشاورة ، ولا حصنت النعم بمثل المساواة ، ولا اكتسبت البغضاء بمثل الكبر.

وفى أثر ذكره ابن عبد البر «ماتشاور قوم إلا هداهم الله لأرشد أمورهم » •

وقد شاور النبى صلى الله عليه وسلم أصحابه فى أسارى بدر، وفى مصالحة الكفار يوم الخندق، ويوم أحد، وغير ذلك، وشاور أبو بكر رضى الله عنه الناس فى ميراث الجدة، وقضايا =

=كثيرة ، وعمر رضى الله عنه شاور الناس فى دية الجنين ، وحد الحمر ، وقضايا كثيرة .

وقال أحمد: لما ولى سعد بن إبراهيم قضاء المدينة كان يجلس بين القاسم وسالم بن عبد الله يشاورهما . وولى محارب بن دثار قضاء المكوفة ، فكان يجلس بين الحكم ، وحماد يشاورها .

وما أحسى هذا لوكان الحسكام يفعلونه ويتشاورون ويتناظرون لأنه يتنبه بالمشاورة ، ويتذكر ما نسيه بالمذاكرة ، ولأن الإحاطة بجميع العلوم متعذرة ، وقد يتنبه لإصابة الحق ومعرفة الحادثة من هو دون القاضى ، فكيف بمن يساويه أو يكون أفضل منه ?

وقد روى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه جاءته جدتان ، فورث أم الأم ، وأسقط أم الأب ، فقال له عبد الرحمن بن سهل : ياخليفة رسول الله ، لقد أسقطت التي لو ماتت ورثها ، وورثت التي لوماتت لم يرثها . فرجع أبو بكر فشرك بينهما . ولايشاور إلاأهل العلم والأمانة .

قال سفيان: ليكن أهل مشـورتك أهل النقوى والأمانة. وفي الترمذي « المستشار مؤتمن » .

وقال عمر رضى الله عنه: شاور فى أمرك من ينحاف الله عز وجل .

وقیل لرجل من قیس: ما أكثر صوابكم! فقال: نحن ألف وفینا رجل واحد حازم، ونحن نشـاوره ونطیعه، فصرنا كألف حازم. و يحرم عليه قبول رشوة وهدية (١). و يوصى الوكلاء والأعوان

(١) الرشوة: عى ما يعطيه أحد الحصمين للقاضى من أجل أن عجكم له ، وهى السحت الذى ذم الله عليها اليهود بقوله (٥: ٢٤ أكالون للسحت).

وفى الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « لعن الله الراشي والمرتشى في الحكم »

وقال كعب : الرشوة تسفه الحليم وتعمى عين الحكيم .

وأما الهدية : فإنه يقصد بها فى الغالب استمالة القاضى ليعتنى به فى الحكم فتشبه الرشوة .

قال مسروق: إذا قبل القاضى الهدية أكل السحت، وإذا قبل الرشوة بلغت به الكفر.

وقد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال « هدايا العمال غلول » ، وقد قال تعالى ( ٣ : ١٦١ ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ) .

وفى حديث أبى حميد الساعدى قال « بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزديقال له: ابن اللتيبية على الصدقة ، فلما قدم قال : هذا لكم ، وهذا أهدى إلى ، فقام النبى صلى الله عليه وسلم ، فمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما بال العامل نبعثه فيأتى فيقول : هذا لكم وهذا أهدى إلى ؟ ألاجلس فى بيت أبيه أو أمه فينظر أبهدى له أم لا ؟ والذى نفس محمد بيده ، لا نبعث أحدا منكم فيأخذ شيئا إلاجاء يوم القيامة يحمله ، إن كان بعيرا له رغاء ، أو بقرة لها خوار أو شاة تبعر . ثم رفع يديه حنى رأيت عفرة إبطيه ، فقال : اللهم هل بلغت ـ ثلاثا » متفق عليه .

على بابه بالرفق بالخصوم ، وقلة الطمع . وليجتهــد أن يكونوا شيوخاً أوكهولا من أهل الدين والعفة (') . ويتخذكاتباً .

ويشترط أن يكون مسلماً مكلف عدلا (٢٠). و يجلس

(١) ليأمن من جهتهم ، لقلة شرهم وكثرة خيرهم .

وفى صحيح البخارى عن ابن عباس قال «كان الحر بن قيس من النفر الذين يدنيهم عمر . وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته : كهولا كانوا أو شبانا ــ الحديث » .

وفى الحديث «لاتصحب إلا مؤمنا ، ولايأكل طعامك إلا تقى» رواه أحمد .

وله أيضا من حديث عائشة قالت «ما أعجب رسول الله صلى الله. عليه وسلم شيء من الدنيا ، ولا أعجبه أحد إلا ذو تقي » .

وقال صلى الله عليه وسلم : « توخ أن يكون خلطاؤك وذوو الاختصاص بك أهل التقوى » .

وقال على رضى الله عنه: لا تواخ الأحمق ، ولا الفاجر . أما الأحمق : فمدخله ومخرجه شين عليك ، وأما الفاجر : فيزين لك فعله ، ويود أنك مثله .

وقال على بن الحسين رحمه الله : ينبغى للمرء أن لا يصاحب خمسة : الماجن ، والكالب ، والأحمق ، والبخيل، والجبان .

(٣) أما مشروعية اتخاذ الكاتب ، فلائن النبي صلى الله عليه وسلم استكتب زيد بن ثابت وغيره . ولأن الحاكم تكثر أشغاله ونظره ، فلا يمكنه تولى الكتابة بنفسه وإن أمكنه الكنابة =

حيث يشاهده (۱). ولا يحكم إلا بحفه و الشهود (۲) ولا يحسكم لنفسه ، ولا لمن لاتقبل شهادته له (۳).

= بنفسه جاز .

وأما اشتراط كونه مسلما : فلقوله عالى (٣ : ١١٨ يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا بطانة من دونكم لايألونك حبالا) وقد روى : أن أبا موسى قدم على عمر ومعه كاتب نصر انى ، فأحضرا بو موسى شيئا من مكنوباته عند عمر ، فاستحسنه عمر وقال : قل لكاتبك يجى ويقرأ كتابه ، فقال يا أمير المؤمنين ، إنه لا يدخل المسجد الحرام . قال : ولم ؟ قال : لأنه نصر أنى ، فانتهر ، عمر ، وقال : لاتأ تمنوهم وقد خونهم الله ، ولا تقر بوهم وقد أبعدهم الله ، ولا تحزوهم وقد أذلهم الله . وأما اشتراط كونه مكلفا : فلا أن غير المكاف لا يوثق بقوله ولا يعول عليه .

وأما اشتراط كونه عدلا: فلائن الكتابة موضع أمانة . والفاسق غير مؤتمن . وقد قال تعالى ( ١٤٤٣ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة ، فتصبحوا على مافعلتم نادمين) (١) لأنه أبعد للتهمة وأمكن لإملانه . وإن قصد ناحية جاز لأن ماكتبه سيعرض على القاضي .

(٣) كعمودى النسب ، وأحد ان وجين ، ومن يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا ، أو عدو على عدوه ، بل يحاكمه إلى قاض آخر أو بعض خلفائه . فإن عمر حاكم أبيا إلى زيد بن ثابت. وحاكم على يهوديا إلى شريح. وحاكم عنمان للحة إلى جبير بن مطعم .

## وأول ماينظر في أمر المحبوسين (١) . ثم في أمر المجانين

(۱) بأن يبعث ثقة إلى حبس من قبله ، فيكنب اسم كل عجبوس ، ومن حبسه ؟ وفيم حبس؟ في رقعة مفردة ، ثم ينادى في البلد : إن القاضى ينظر في أمر المحبوسين غدا ، فهن له خصم منهم فليحضر . وإنما بدىء بالنظر في أمر المحبوسين لأن الحبس عذاب وربما كان فيهم من لا يستحق البقساء فيه . وإذا حضر المحبوس ، وخصمه لم يسأل خصمه لم حبس ؟ لأن الظاهر أن الحاكم فبله إنما حبسه بحق ، لكن يسأل المحبوس : بم حبست ؟ ولا يخلو جوابه من أربعة أفسام .

أحدها: أن يقول حبسنى بحق له حال أنا ملى، به ، فيلزمه الحاكم بوفائه ، وإلارده إلى الحبس .

الثانى: أن يقول له: على دين أنا معسر به ، فيسأل الحاكم خصمه ، فإن صدقه فلسه الحاكم وأطلقه . وإن كذبه نظر في سبب الهين ، فإن كان سببا حصل له به مال كقرض أو شراء : غ يقبل قوله في الإعسار إلا بينة تلف ، وإن لم يثبت له أصل مال ولم يكن لحصمه بينة ، بإيساره ، فالقول قول المحبوس مع بمينه أنه معسر . الثالث: أن يقول : حبسى لأن البينة شهدت على لخصمى يحق ، فإنه يبحث عن حال الشهود ، ويرده إلى الحبس حتى ينكشف له حال الشهود .

الرابع: أن يقول: حبسنى الحاكم بشمن كلب، أو قيمة خمر أرقته لذمى، لأنه كان يرى ذلك. فإن صدقه خصمه أطلقه، لأن =

= غرم هذا ليس بواجب ، وإن كذبه خصمه وقال : بل حبست لحق واجب غير هذا فالقول قوله ، لأن الظاهر حبسه لحق . وإن كان حبس في تهمة أو افتيات على القاضي قبله خلى سبيله ، لأن المقصود بحبسه تأديبه وقد حصل . وإن لم يحضر للمحبوس خصم وقال: حبست ظلما ، ولا حق على ولاخصم ، نادى بذلك ثلاثا ، فإن حضر له خصم ، وإلا أحلفه وخلى سبيله .

والأصل في جواز الحبس واتخاذه : ماروى أبو داود والترمذى والنسائى ، من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده « أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجاد في تهمة » قال الترمذى : حديث حسن ، وزاد هو والنسائى «ثم خلى عنه» وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « مطل الغنى ظلم يحل عرضه وعقوبته ».

· قال أبو داود : قال عبد الله بن المبارك فى تفسير الحديث « يحل عرضه » أى يغلظ عليه « وعقوبته » أى يحبس له .

وقد بوب الإمام البخارى رحمه الله فى صحيحه على جواز الحبس فقدال: باب الربط والحبس فى الحرم ، ثم أورد أن نافع بن عبد الحرث اشترى دارا للسجن بمكة ، وكان عاملا لعمر على مكة ، واستدل على جواز الربط بما وقع من النى صلى الله عليه وسلم من ربط ثمامة بن إشال بسارية من سوارى المسجد ، فإذا جاز ذلك فى الحرم وفى مسجده الشريف فلائن يجوز فى غيره بطريق الأولى وكذلك إذا جاز الحبس فى التهمة ، فلائن يجوز بما ثبت من الحق مع القدرة على وفائه بطريق الأولى .

واليتامى والوقوف (١). ثم فى أمر الضوال، واللقط التى يتولى الحاكم حفظها (٢) . ثم فى حال القاضى قبله (٣) .

(۱) النظر فى ذلك هو النظر فى أمر الأوصياء ونظار الوقوف . فإن كان الحاكم قبله نفذ وصيته لم يعزله ، لأن الحاكم ما نفذ وصيته إلابعد معرفة أهليته فى الظاهر . وإن تغيرت حاله بفسق أو ضعف أضاف إليه أمينا قويا يعينه . وإن كان الحاكم قبله مانفذ وصيته نظر فى ذلك ، فإن كان أمينا قويا أقره ، وإن كان أمينا ضعيفا ضم إليه من يعينه ، وإن كان فاسقا عزله وأفام غيره . وكذا ينظر فى أمناء الحاكم قبله وهم من رد الحاكم إليهم النظر فى أمر الأطفال، وتفرفة الوصايا التي لم يتعين لها وصى ، فإن كانوا بحالهم أقرهم .

ومن تغير حاله بفسق عزله ، وبضعف ضم إليه أمينا قويا .

(٣) فإن كانت مما يخاف ، تافه كالحيوان أو لحفظه مؤنة من الأموال باعها ، وحفظ نمنها لأربابها . وإن لم تكن كذلك كالأثمان حفظها لأربابها ، ويكتب عليها ليعرفها .

(٣) فإن كان ممن يصلح للقضاء لم ينقض من أحكامه إلا ماخالف نص كتاب أو سنة أو إجماع . وإن كان ممن لا يصلح للقضاء نقض أحكامه المخالفة للصواب كلها، سواء كانت مما يسوغ فيه الاجتهاد أولا يسوغ، لأن حكمه غير صحيح وقضاءه كلا قضاء، لعدم شرط القضاء فيه ، ولا ينقض ماوافق الصواب لعدم الفائدة في نقضه . فإن الحق وصل إلى مستحقه .

أما الأصل في عدم نقض أحكام من يصلح للقضاء ، إذا لم =

و إن استعداه أحد على خصم له : أحضره إن كان دون مسافة قصر (١). فإن ادعى على غير برزة : لم يحضرها ، وأمرت بالتوكيل .

= تخالف النص: فلا أن الصحابة رضى الله عنهم أجمعوا على ذلك . فإن أبا بكر حكم فى مسائل باجتهاده ، وخالفه عمر ، فلم ينقض أحكامه . وعمر أحكامه . وعمر نفسه حكم فى المشركة بإسقاط الإخوة الأشقاء ، ثم شرك بينهم بعد وقال : تلك على ما قضينا ، وهذه على ما قضينا . وكتب عمر إلى أبى موسى : لا يمنعك قضاء قضيت به فى الأمس ثم راجعت نفسك فيه اليوم فهديت لرشدك : أن تراجع فيه الحق ، فإن الرجوع للحق خير من التمادى فى الباطل . وهذا محمول على حكم ظهرت مخالفته لنص أو إجماع ، أو تبين خطؤه .

(۱) أى طلب من الحاكم إحضاره إداكان دون مسافة قصر ولو لم يحرر الدعوى ، وسواء علم القاضى أن بينهما معاملة أو لم يعلم ، فيبعث معه عونا يحضره ، أو يبعث معه ورقة مختومة بخاتمه ، فإذا بلغ المدعى عليه لزمه الحضور إلى مجلس الشرع . وإن شاء وكل من يقوم مقامه إن كره الحضور . فإن امتنع وثبت امتناعه عزره . وإن اختنى بعث الحاكم من ينادى على بابه ثلاثا بأنه إن لم يحضر سمر بابه وختم عليه . فإن أصر حكم عليه كغائب . وإن استعداه على القاضى قبله أو الخليفة أو العالم الكبير وكل من خيف تبذيله ونقص حرمته بإحضاره لم يعده حتى يحرر دعواه ، صيانة لدوى الهيئات عن الامتهان فإن ذكر أنه يدعى حقا من دين أو غصب ، أو رشوة أخذها =

فإِن وجبت عليها اليمين : أرسل إليها من يحلقها (١) .

ويلزمه العدل بين الخصمين فى لحظه، ولفظه ، ومجلسه ، والدخول عليه<sup>(٢)</sup> .

= منه راسله القاضى ، فإن اعترف بذلك ، أمره بالحروج من العهدة ، وإن أنكر أحضره . وقد حضر عمر وأبى عند زيد بن ثابت ، وحضر المنصور عند رجل من ولد طلحة بن عبيد الله .

وإن ادعى على القاضى المعزول الجور فى الحكم وكان للمدعى بينة عادلة بذلك أحضره ، وحكم بالبينة ، وإن لم يكن للمدعى بينة أو قال : حكم على بشهادة فاسقين ، فأنكر : فقوله بغير يمين .

- (۱) يعنى: إدا كان المدعى عليه امرأة ، فإن كانت غير برزة اى مخدرة لا تبرز لقضاء حوائجها \_ أمرت بالتوكيل ، لما في إحضارها من المشقة والضرر، فإن توجهت اليمين عليها بعث الحاكم أمينا معه شاهدان يستحلفها بحضرتهما ، وإن أقرت ، أو نكلت عن اليمين شهدا عليها به ، ليقضى الحاكم عليها بشهادتهما بطلب المدعى ، وإن كانت برزة \_ وهى التى تبرز لحوائجها \_ أحضرها لعدم العذر ، في إحضارها .
- (۲) لما روى عن أم سلمة رضى الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ، ومقعده ومجلسه . ولا يرفع صوته على أحد الحصمين مالا يرفعه على الآخر» . وكتب عمر إلى أبى موسى : سو بين =

وله أن ينتهر الخصم إذا التوى، ويصيح عليه . وإن استحق القعزير عزره (۱).

الناس في مجلسك . وعدلك : حتى لايبأس الضعيف من عدلك ، ولا يطمع القوى في حيفك ، إلا أن يكون أحدهما كافرا ، فيقدم المسلم عليه في الدخول ويرفعه في الجلوس . قال الله تعالى ( ١٨:٣٢ أهن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ؟ لايستوون) . وقال على رضى الله عنه \_ وقد خاصم يهوديا إلى شريح \_ : لو كان خصمي مسلما لجلست معه بين يديك . أو يأذن أحد الحصمين في رفع الحصم الآخر عليه في المجلس فيجوز .

ويحرم على القاضى مسارة أحد الخصمين وتلقينه حجته، وتضييفه إلا أن يضيف خصمه معه . وتعليمه كيف يدعى . وله أن يشفع إلى خصمه لينظره بالدين أو يضع عنه ، لمافى الصحيحين من حديث كعب بن مالك « أنه تقاضى ابن أبى حدرد دينا عليه ، فأشار النبى صلى الله عليه وسلم إلى كعب : أن ضع الشطر من دينك ، قال : قد فعلت ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : قم فأعطه » .

(۱) یعنی: أنه ینبغی للحاکم إذا رأی من أحد الخصمین التواء أی امتناع عن الحلیم ، أو مخاصه فی باطل : أن یزجره ویردعه بما یری من حبس أو ضرب ، لینتهی عن غیه ، و كذا إن افتات أحد الخصمین علی القاضی بأن قال : حكمت علی بغیر الحق ، أو ارتشیت ، فله تأدیبه احتراما لمقامه ومنصبه ، وله أن یعفو عنه ، لأنه حق له.

ولا يحكم الحاكم بعلمه (١).

طريق الحركم وصفته (۲)

إذا جاء إلى الحاكم خصمان سن أن يجلسهما بين يديه (٣).

(۱) لأنه يفضى إلى تهمته، والحكم بما يشتهى ويحيله إلى علمه . والأصل فى ذلك: مافى الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهقال «إنما أنا بسر، وإنه تختصمون إلى، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له على نحو ما أسمع منه \_ الحديث » وقال صلى الله عليه وسلم فى قضية الحضرمى والكندى ، وشاهداك أو يمينه ، ليس لك منه إلا ذلك » .

ورى عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال « لو رأيت حدا على رجل لم أحده حتى تقوم البينة » •

وعن عمر رضى الله عنه « أنه تداعى عنده رجلان ، فقال له أحدهما : أنت شاهدى يا أمير المؤمين ، فقال : إن شئت شهدت ، ولم أحكم ، أو أحكم ولم أشهد ».

(٢) أى الطريق التي يتوصل بها القاضي إلى الحكم، مأخوذ من الطريق الموصل إلى المقصود، قال الله تعالى (٧٢: ١٦ وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا).

(٣) لما روى أحمد وأبو داود ، من حديث عبد الله بن الزبير رضى الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن يجاس الحصان بين يدى الحاكم » .

وروى سعيد في سننه عن الشعبي قال : ﴿ كَانَ بِينَ عَمْرٍ ، =

ثم إن شاء قال : من المدعى منكما ؟ و إن شاء سكت حتى يبتدئا فمن بدأ منهما قدمه (١). فإذا حرر دعواه . قال الحاكم للخصم : ما تقول فيما ادعاه؟ فإن أقر له: حكم للمدعى بطلبه (٢) وإن أنكر:

= وأبى شى، ، فأتيا زيد بن ثابت فى منزله ليحكم بينهما ، فوسع زيد لعمر عن صدر فراشه ، فقال : ههنا ياأمير المؤمنين ، فقال له عمر: جرت فى أول القضاء ، لكن أجلس مع خصمى، فجلسا بين يديه ، ثم أقدم عمر لايدرك زيد باب القضاء حتى يكون عمر ورجل من عرض المسلمين عنده سواء » .

وقال على حين خاصم اليهودى إلى شريح « لو أن خصمى مسلم لجلست معه بين يديك » ولأن ذلك أمكن للحاكم فى العدل بينهما والإقبال عليهما ، والنظر فى خصومتهما .

(۱) لما روى عمرو بن قيس قال : « شهدت شريحا إذا جلس إليه الخصان ورجل قائم على رأسه يقول: أيكا المدعى؟ فليتكام، فإن ذهب الآخر يشغب نهره حتى يفرغ المدعى، ثم يقول للآخر: تكلم» فإن بدأ أحدهما فادعى ، فقال خصمه : أنا المدعى لم يلتفت إليه وقال : أجب عن دعواه ، ثم ادع بما شئت ، فإن ادعيا معا أقرع بينهما ، فمن خرجت له القرعة قدم .

(٣) يعنى: إذا أقر المدعى عليه لزمه ما ادعى بهعليه ، وليس للحاكم أن يحكم إلا بمسألة المقر له ، لأن الحكم على المقر حق المقر له ، فلا يستوفى إلا بمسألة مستحقه .

والحكم أن يقول القاضى : ألزمتك ذلك ، أو قضيت عايك (ه ، أو اخرج له منه .

صبح الجواب <sup>(۱)</sup> .

وللمدعى أن يقول: لى بينة ، أو الحاكم يقول له: ألك بينة (٢) ؟ فإن قال: لى بينة قال له القاضى: أحضرها إن شئت. فإذا أحضرها لم يسألها الحاكم عما عندها ، حتى يسأله المدعى ذلك فإذا سأله قال: بم تشهدان (٣) ؟ وليس له أن يلقنهما أو يعنفها أو ينتهرها. فإذا شهدت البينة شهادة صحيحة ، واتضح الحكم لم يجب ترديدها ، ووجب فى الحال إذا سأله المدعى (٤). إن كان الحق لآدى معين ، أو لله تعالى .

<sup>(</sup>۱) بعنى: أن المدعى عليه إذا أنكر ما ادعى به عليه ، مثل أن يقول المدعى: أقرضته ألفا أو بعته كذا ، فيقول المدعى عليه: ما أقرضنى ولا باعنى ، أو ما يستحق على ما ادعاه ، أو لاحق له عندى: صح هذا الجواب .

<sup>(</sup>٢) لما فى الصحيحين من حديث الأشعث بن قيس « شاهداك أو يمينه » ومثله فى مسلم فى قصة الحضرمى والكندى .

<sup>(</sup>٣) لما روى أن شريحاكان يقول للشاهدين «ما أنا دعوتكما ولا أنهاكما أن ترجعا ، وما يقضى على هذا المسلم غيركما ، وإنى بكما أقضى اليوم ، وبكما أتقى يوم القيامة » .

<sup>(</sup>٤) أى سأل الحكم من الحاكم . ويقول الحاكم للمدعى عليه قبل الحكم : قد شهدا عليك . فإن كان عندك ما يقدح فى شهادتهما فبينه عندى ، وإن لم يظهر ما يقدح فى عدالتهما حكم عليه . وليس للحاكم أن يحكم بعلمه فيما رآه أو سمعه فى غير مجلس الحكم ، سواء كان حداً أو غيره . وتقدم هذا قريبا .

و إن قال المدعى : مالى بينة ، أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه (١) . فإن سأل إحلافه أحلفه (٢) .

و يشترط لصحة اليمين : سؤال المدعى طوعاً ، و إذن الحاكم فيها (٣) . وتكون اليمين على صفة جوابه لخصمه (٤) .

(١) لقول النبي صلى الله عليه وسلم « شاهداك أو يمينه » . وقال صلى الله عليه وسلم : « اليمين على المدعى عليه » .

(۲) لأن الحق له ، فإذا أحلفه خلى سبيله . وليس له استحلافه قبل قبل مسألة المدعى ، لأن اليمين حق له . فلم يجز استيفاؤها قبل مطالبة مستحقها كنفس الدعوى . فإن أحلفه الحاكم أو حلف من غير سؤال المدعى لم يعتدبيمينه ، لأنه أتى بها فى غير وقتها . وإن قال المدعى : أبرأتك من هذه اليمين سقط حقه منها فى هذه الدعوى . (٣) يعنى : أنه يعتبر لصحة اليمين التى تقطع الخصومة شيئان أحدهما:عدم إكراه المدعى على تحليف المدعى عليه . قال تعالى (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) وقال النبى صلى الله عليه وسلم «عنى لأمتى عن الحطأ والنسيان، ومااستكرهوا عليه» الثانى : إذن الحاكم فيها ، لما روى «أن زيد بن ثابت وابن

عمر تحاكما إلى عثمان ، فقال عثمان لابن عمر : احلف » .

(٤) لأنه لايلزمه أكثر من ذلك الجواب ، فيحلف عليه لا على صفة الدعوى ، لما روى أبو داود من حديث ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل حلفه « احلف بالله الذي لا إله إلا هو ماله عندى شيء \_ يعنى المدعى » ولا يصل يمينه باستشاء ولا بما \_

و إن أبى أن يحلف قضى عليه بالنكول<sup>(١)</sup> و إن حلف نم أحضر المدعى بينة حَكم له بها <sup>(٢)</sup>.

## ما يشترط لصحة الدعوى

يشترط لصحة الدعوى ستة شروط: أن تكون من جائز

= لا يفهم . وتحرم التورية والتأويل ، إلا لمظلوم . ولا يجوز أن يحلف المعسر: لا حق له على، ولو نوى الساعة، خاف الحبس أولا . ولا من عليه دمن مؤجل ، إذا أراد غريمه منعه من سفر .

- (۱) فيقول له الحاكم: إن حلفت و إلا قضيت عليك ، يقول ذلك ثلاثا ، فإن لم يحلف قضى عليه إذا سأله المدعى ذلك ، لما روى أحمد « أن ابن عمر باع زيد بن ثابت عبداً ، فادعى زيد أنه باعه إياه عالماً بعيبه، فأنكره ابن عمر ، فتحاكما إلى عثمان . فقال عثمان لابن عمر : احلف بأنك ما علمت به عيباً ، فأبى أن يحلف ، فرد عليه العبد».
- (۲) ولم تكن اليمين مزيلة للحق ، لقول عمر رضى الله عنه : «البينة الصادقة أحق من اليمين الفاجرة » وإن طلب المدعى حبس المدعى عليه إلى إقامة بينته البعيدة لم يجب إلى طلبه ، لأنه لم يثبت له قبله حق يحبس به ، والحبس عذاب، فلا يلزم معصوماً مالم يتوجه عليه حق ، ولو جاز ذلك ، لتمكن كل ظالم من حبس من شاء من الناس بغير حق ، وإن كانت بينته قريبة فله ملازمته حتى يحضرها، لأن ذلك من ضرورة إقامتها ، فإنه لو لم يمكن من ملازمته . لاهب من مجلس الحاكم ، ولا يمكن إقامتها إلا بحضرته .

التصرف (۱) وأن لا تكون فى حق من حقوق الله تعالى (۲) . وأن لا تكون مقلوبة (۳) . وأن تكون محررة تحريراً يعلم به المدعى (۱) . إلا فيما يصحح مجهدولا (۱) . وأن تكون متعلقة بالحال (۱) .

<sup>(</sup>١) بأن يكون مكلفا رشيدا. (٢) كصلاة وصوم .

<sup>(</sup>٣) كأن يترافع اثنان إلى حاكم فيقول أحدها: ادعى على هذا أنه يدعى على دينارا ، فاستحلفنى أنه لاحق له قبلى . وسميت مقلوبة لأن المدعى عليه هو الذى ادعى على المدعى ، وطلب الحكم . والحمكم إنما هو حق للمدعى ، لا يوقع إلا بطلبه .

<sup>(</sup>٤) لأن الحاكم يسأل المدعى عليه ، عما ادعاه المدعى ، فإن اعترفا به ألزمه ولا يمكنه أن يلزمه مجهولا، فإن كان المدعى به عينا حاضرة عينها بالإشارة: لأنها تعلم بذلك وإن كانت غائبة ذكر صفاتها إن كانت تنضبط بها ، وإلا ذكر قيمتها . وإن كانت تالفة من ذوات الأمثال ذكر قدرها وجنسها وصفتها .

<sup>(</sup>٥)كوصية وإقرار ، وعوض خلع ، وعبد من عبيده في مهر ، وإنما صحت الدعوى في هذه الأشياء : لأنها نفسها تصح مجهولة ، فتبعت أصلها . فلو وصى زيد لعمرو بشىء من ماله أو معهم ، صح ولا يمكن عمرو أن يدعها إلا مجهولة .

<sup>(</sup>٦) فلا تسمع الدعوى بالدين المؤجل ، لأنه لايجوز الطلب به قبل حلوله إلا فى دعوى تدبير وكتابة وإيلاء ، لصحة الحكم به إذن وإن تأخر أثره .

وأن تنفك عما يكذبها (١) .

ومن ادعی عقد نکاح فلا بد من ذکر شروطه (۲).

(١) فلو ادعى على إنسان أنه قتل أو سرق من عشرين سنة ، وسنه دونها ونحوه : لم تسمع . وكذا لو ادعت امرأة على زوجها بعد سنين عديدة أنه لم يكسها شتاء ولا صيفا ، ولا أنفق عليها شيئا ألبتة \_ مع وجودها جميعا ومشاهدة خروجه ودخوله إليها \_ فهذه لاتسمع . وكذا لوكان رجل حائزاً لدار متصرفا فيها سنين عديدة طويلة بالبنا، والهدم والإجارة والعارة وينسبها إلى نفسه ، ويضيفها إلى ملكه . وإنسان حاضر يراه ويشاهد أفعاله فيها طول هذه المدة وهو مع ذلك لايعارضه ولايذكر أن له فيها حقا، ولامانع يمنعه من مطالبته من خوف سلطان أو ماأشبهه. ثم جاء بعد طول هذه المدة يدعيها لنفسه، ونزعم أنها له ، ويريدأن يقم بذلك بينة ، فدعواه غير مسموعة أصلا فضلاعن بينته \_ وتبقى الدار بيد حائزها . وكذا لو ادعى إنسان معروف بالفجور وأذى الناس ، على رجل معروف بالديانة والصلاح: أنه نقب بيته وسرق متاعه ، فلاتسمع دعواه بل يعزر عليها، صيانة للائشراف وذوى الهيئات عن تسلط الأشرار . (۲) أى بأنه تزوجها بولى مرشد ، وشاهدى عدل ، ورضاها إن كانت ممن يعتبر رضاها . وذلك لأن الناس اختلفوا في شرائط النكاح. فمنهم من يشترط الولى والشهود. ومنهم من لا يشترط إذن البكر البالغ لأبيها في تزويجها . ومنهم من يشترطه . وقد يدعى نكاحا يعتقده صحيحا والحاكم لا يعتقد صحته . ولاينبغي أن =

أو إرث ذكرسبه (١).

و إن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب مهر أو نفقه: سمعت دعواها<sup>(۲)</sup>. و إن لم تدع سوى النكاح لم تقبل <sup>(۳)</sup>.

ما يعتبر للحكم

يشترط لصحمة الحكم ثلاثة شروط: طلب المدعى (\*) ، و إذن الحاكم (°) .

= يحكم بصحته مع جهله به ولا يعلمه مالم تذكر الشروط ، وتقوم البينة بها . فأما إن ادعى استدامة الزوجية ولم يدع العقد لم يحتج إلى ذكر شروطه . وإن ادعى قتل مورثه ذكر القاتل ، وأنه انفرد به أو شاركه فيه غيره ، وأنه قتله عمدا أو خطأ ، أو شبه عمد . ويصفه بأن يذكر صفة العمد ، لأنه قد يعتقد ما ليس بعمد عمدا . فلا يؤمن أن يقتص ممن لا يجب عليه القصاص . وهو مما لا يمكن تلافيه . فوجب الاحتياط فيه .

- (١) لأن أسباب الإرث تختلف ، فربما اعتقد إرث من ليس بوارث.
- (۲) لأنها تدعى حقا لها تضيفه إلى سببه ، فتسمع دعواها ،
   كا لو ادعت إضافته إلى الشراء .
- (٣) لأن النكاح حق للزوج عليها . فلا تسمع دعواها حقا
   لغيرها .
  - (٤) لأن الحق له فلا يستوفى إلا بطلبه .
  - (٥) لأن الحكم بدونه يعد افتياتا عليه .

## وعدالة البينة ظاهراً وباطناً (١) .

(١) لقوله تعالى ( ٣٥: ٢ وأشهدوا ذوى عدل منكم) وقوله تعالى ( ٤٤: ٦ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) وقال النبي صلى الله عليه وسلم « لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ، ولا ذى غمر على أخيه ، ولا محدود فى الإسلام » رواه أبو داود .

وتحصل معرفة العدالة الباطنة في الشهود بالبحث عن سلوكهما . وقد روى عن عمر « أنه أتى بشاهدين ، فقال : لست أعرفكا ، ولا يضركا إن لم أعرفكا ، جيئا بمن يعرفكا ، فأتيا برجل ، فقال له عمر : تعرفهما ؟ فقال : نع ، فقال عمر : صحبتهما في السفر الذي تبين فيه جواهر الرجال ؟ قال : لا . قال : عاملتهما في الدراهم والدنانير التي تقطع فيها الرحم ؟ قال : لا ، قال : كنت جارا لهما ، تعرف صباحهما ومساءها ؟ قال : لا . قال : يا ابن أخى ، لست تعرفهما ، جيئا بمن يعرفكا » .

ويعتبر في الشاهد سبعة شروط: الإسلام والباوغ والعقل، والسكلام والحفظ والعدالة وانتفاء الموانع. وستأتى إن شاء الله بشروحها. وكلها لا تخفى. إلا العدالة فيحتاج إلى البحث عنها. لقوله تعالى (٢: ٢٨٢ ممن ترضون من الشهداء) ولا يعلم أنه مرضى حتى يعرفه، أو يخبر عنه بسؤال الجيران وأهل الحبرة ٤، ممن لهم اختلاط به ومعرفة.

وينبغى للقاضى أن يخفى عن كل واحد من أصحاب مسائله : مايسأل عنه الآخر ، لئلا يتواطأوا . ويكون السؤال سرا ، لئلا =

و إن علم الحاكم عدالة الشهود: عمل بعلمه، وحكم بشهادتهم (۱) إلا أن يرتاب بهم ، فيفرقهم و يسأل كل واحد منهم: كيف تحمل الشهادة (۲) ؟.

يكون فيه هتك المسؤل عنه . وربما يخاف المسؤل من الشاهد أو المشهود عليه : أن يخبر بما عنده أو يستحى .

وينبغى أن يكون أصحاب مسائله غير معرفين : لئلا يقصدوا بهدية أو رشوة . وأن يكونوا أصحاب عفة فى الطعمة والأنفس ، ذوى عقول وافرة ، أماء ثقات ، أبرياء من الشحناء والبغضاء والهوى والعصبية . وإذا رجع أصحاب مسائله ، فأخبر اثنات بالعدالة : قبلت شهادته . وإن أخبرا بالجرح : ردت شهادته . وإن أخبرا بالجرح : ردت شهادته . وإن أخبر أحدها بالجرح وآخر بالتعديل : بعث آخرين ، فإن عادا فأخبرا بالتعديل تمت بينة التعديل وسقط الجرح ، لأن بينته لم تتم . وإن أخبرا بالجرح وردت الشهادة . وإن أخبر أحدها بالجرح والآخر بالتعديل : قدم الجرح . ولا يقبل الجرح والتعديل بالجرح والآخر بالتعديل : قدم الجرح . ولا يقبل الجرح والتعديل إلا من اثنهن .

- (١) فيقول الحاكم للمشهود عليه: قد شهدا عليك . فإن كان عندك مايقدح فىشهادتهما فبينه عندى . فإن لم يقدح فيهما حكم عليه لأن الحق قد وضح على وجه لا إشكال فيه .
- (۲) يعنى إذا شك الحاكم فى صدق الشهود فرقهم، وسأل كل واحد كيف تحمل الشهادة ؟ فيسأله عن شهادته وصفتها ، ويقول : من أول من شهد ؟ ومن كتب أولم يكتب ؟ وفى أى مكان شهدت؟ وفى أى شهر ؟ وأى يوم ؟ وهل كنت وحدك ؟ أو معك غيرك ؟ .

فإن اختلفوا: لم يقبلها<sup>(١)</sup>. و إن اتفقوا: وعظهم وخوفهم ، فإن ثبتوا: حكم بها <sup>(٢)</sup>.

(١) لأنه قد ظهر ما يمنع قبولها . وقد روى أن سبعة نفر خرجوا ففقد واحد منهم ،فأتى ابنه على بن أبى طالب رضي الله عنه يدعى على الستة . فسألهم على فأنكروا ، ففرقهم ، وأقام كل واحد منهم عند سارية ، ووكل به من يحفظه ، ودعا كاتبه فدعا بأحدهم ، فقال : أخبرني عن أب هذا الفتي : أي يوم خرج معكم ؟ وفي أي منزل نزلتم ؟ وكيف كان سيركم ؟ وبأى علة مات ؟ وكيف أصيب بماله ؟ وسأله عمن غسله ودفنه ؟ ومن تولى الصلة عليه ؟ وأين دفن ؟ والكاتب يكتب ، فكبر على ، وكبر الحاضرون ، والمتهمون لاعلم لهم ، إلا أنهم لما سمعوا التكبير ظنوا أن صاحبهم قد أقر عليهم ثم دعا بأخر ، بعد أن غيب الأول عن مجلسه ، فســأله كما سأل صاحبه ، ثم الآخر كذلك ، حتى عرف ما عند الجميع . فوجد كل واحد منهم يخبر بضد ما يخبر به صاحبه . ثم أمر برد الأول فقال : ياعدو الله ، قد عرفت عنادك وكذبك ، بما سمعت من أصحابك . وما ينجيك من العقوبة إلا الصدق. نم أمر به إلى السجن. وكبر وكبر الحاضرون . فلما أبصر القوم الحال لم يشكوا أن صاحبهم أقر علمهم ، فدعا آخر منهم فهدده ، فقال : يا أمير المؤمنين ، والله لقد كنت كارها لما صنعوا ، ثم دعا الجميع فاعترفوا ، فقتلهم .

(٢) لما روى عن شريح أنه كان يقول للشاهدين إذا حضرا: ياهذان، ألا تريان أنى لم أدعكما، ولستأمنعكما أن ترجعا. وإنما \_\_\_\_\_

وليس للحاكم أن يرتب شهوداً لايقبل غيرهم (۱). و إن جرحهم المشهود عليه : كلف البينة به (۲). و إن ادعى على غائب أو مستتر

= يقضى على هذا أنتما ، وأنا متق بكما فاتقيا . وروى أبو حنيمة قال : كنت عند محارب بن دثار وهو قاضي الـكوفة ، فجاء رحل فادعى على رجل حقاً فأنكره ، فأحضر المدعى شاهدين فشهدا له. فقال المشهود عليه: والذي تقوم به السماء والأرض ، لفدكدبا على في الشهادة ، وكان محارب متكثآ ، فاستوى جالسا ، وقال : معمت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفول « إن الطير لتخفق بأجنحتها وترمى ما في حواصلها من هول يوم القيامة ، وإن شاهد الزور لاتزول قدماه ، حتى يتبوأ مقعده من النار » فإن صدقتما فاثبتا ، وإن كذبتما فغطيا رءوسكما والصرفا . (١) لقول الله تعالى (٧:٦٥ وأشهدوا ذوى عدل مسكم) وليست العدالة منحصرة فيمن يرتبهم القاضى . وأيضاً ففيه إصرار بالماس وتضييق عليهم . لأن كثيراً من الوقائع التي يحتاج إلى البيبة فيها تقع عند غير المرتبين ، فعدم قبول شهادة غير المرتبين ، يخالف الكتاب والسنة والإجماع .

(۲) أى بالجرح . وإن سأل الإنظار أنظر ثلاثا . لما روى عن على رضى الله عنه أنه قال في كتابه إلى أبى موسى « واجعل لمن ادعى حقاً غائباً أمداً ينتهى إليه ، فإن أحضر بينة أخذت له حقه وإلا استحللت القضية عليه . فإنه أنفى للشك وأجلى للعمى » . وللمدعى ملازمته ، لأن الحق قد ثبت في الظاهر ، فإذا لم يقم بينة ==

في البلد، أو ميت ، أو صبى ، أو مجنون ، وله بينة : سمعها الحاكم وحكم بها(١). ثم إذا قدم الغائب، أو بلغ الصبي، أو أفاق المجنون = بالجرح حكم عليه . ولا يسمع الجرح إلا مفسراً بما يقدح فى العدالة . ويعتبر فيه اللفظ ، فيقول مثلا : أشهد أنى رأيته يشرب الحُمْر ، أو سمعته يقذف ، أو رأيته يظلم الناس بأخذ أموالهم ، أو ضربهم ، أو يعامل بالربا . ونحو ذلك . ولا يقبل الجرح من الحصم وإن شهد عند القاضي فاسق يعرف حاله قال للمدعى: زدنى شهوداً وإن جهل حاله طلب من المدعى تزكيته ، لما تقدم عن عمر . وإن عدله اثنان وجرحه اثنان ، فالجرح مقدم ، لأن الجارح معه زيادة علم خفيت على المعدل ، فوجب تقديمه ، ولأن التعديل متضمن ترك الريب ، والجارح مثبت لوجوده ، والإثبات مقدم على النفي . ولأن الجارح يقول : رأيته يفعل ، والعدل مستنده : أنه لم يره يفعل . (١) لما في الصحيحين « أن هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان قالت : يارسول الله ، إن أبا سفيان رجل شيحيح ، وليس يعطيني ما يكفيني وولدى ؟ فقال : خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف » . وروی حرب بإسنساده عن أبی موسی قال : « كان الحصان إذا اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاتعد الموعد ، فوفى أحدهما ولم يوف الآخر قضي للذي وفي » ولأن هذا بينة مسموعة وعادلة ، فجاز الحكم بها ، كما لوكان الحصم حاضراً . ولا يقضى على الغائب إلا في حقوق الآدميين . فأما في الحدود التي لله تعالى . فلا يقضى بها عليه . وإن كان الحصم فى البلد غائباً عن المجلس : لم تسمع البينة حتى يحضر . فإن امتنع عن الحضور: سمعت وحكم بها.

فهو على حجته<sup>(١)</sup> .

و إن ادعى إنسان أن الحاكم حكم له بحق فصدقه: قُبل قول الحاكم وحده. و إن لم يذكر الحاكم ذلك، فشهد عدلان أنه حكم له به: قبلت شهادتهما (٢). وحكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته في الباطن (٣).

(١) أى من الدعوى . فإذا صح لدى الحاكم ماينقض الحكم السابق نقض ، لأن الحق أحق أن يتبع .

(٢) يعنى: إذا ادعى إنسان على الحاكم: أنك حكمت لى بهذا الحق على خصمى ، فذكر الحاكم حكمه: أمضاه ، وألزم خصمه ماحكم له به . وليس هذا حكما بالعلم ، وإنما هو إمضاء لحكمه السابق . وإن لم يذكره القاضى ، فشهد عنده شاهدان على حكمه ، لزمه قبولهما ، وإمضاء الحكم ، كا لو أنهما شهدا عنده بحكم غيره قبل ، فكذلك إذا شهدا عنده بحكم . وكذلك الحكم إن شهدا أن فلانا وفلانا شهدا عندك بكذا .

(٣) لما فى الصحيحين من حديث أم سلمة رضى الله عنها: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « إنما أنا بشر مثلكم ، وإنكم تختصمون إلى ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فأقضى له على نحو ما أسمع منه ، فمن قضيت له بشىء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا ، فإنما أقطع له قطعة من النار » ولأنه حكم فلا يأخذ منه شيئا ، فإنما أقطع له قطعة من النار » ولأنه حكم بشهادة زور . فلا يحل محرما . ولو كان الحكم فى عقد وفسخ وطلاق ، فمن حكم له ببينة زور بزوجية امرأة ، فإنها لا تحل له —

وألفاظ الحكم: حكمت عليك بذلك ، أو ألزمتك ذلك ، أو قضيت عليك له ، أو أعطه حقه ، أو اخرج له منه . أو قضيت عليك له ، أو أعطه حقه ، أو الخرج له منه . حكم كتاب القاضى إلى القاضى

يقبل كتاب القاضي إلى القاضي \_ مدين أو غير مدين (٢) \_

- ويلزمها فى الظاهر . ويجب عليها أن تمتنع ما أمكنها ، فإن أكرهها فالإثم عليه دونها . ثم إن وطىء مع العلم فكزنا يحد . وإن حكم الحاكم بطلاقها ثلاثا بشهود زور ، فهى زوجته فى الباطن ، ولا يصح نكاحها غيره ممن يعلم بالحال .

(١) الأصل في مشروعيته : الكتاب والسنة والإجماع .

فأما الكتاب: فقول الله تعالى إخباراً عن بلقيس (٧٧: ٢٩ إنى ألقي إلى كتاب كريم ــ الآية ) .

وأما السنة : فإن النبي صلى الله عليه وسلم ، كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي ، وإلى ماوك الأطراف يدعوهم إلى الله . وكان يكتب إلى ولاته وسعاته ، وكذلك خلفاؤه من بعده .

وأجمعت الأمة على مشروعية كتاب القاضى إلى القاضى ، لأن الحاجة إلى قبوله داعية ، فإن من له حق فى بلد غير بلده لا يمكنه إثباته ولا المطالبة به إلا بكتاب القاضى . فوجب قبوله .

(٢) سواء كان القاضى المكتوب إليه معين ، كان يكتب قاضى مكة إلى قاضى المدينة ، أو غير معين ، كان يكتب : إلى من يصل إليه كتابى هذا من قضاة المسلمين وحكامهم من غير تعيين ، ويلزم من وصله قبوله .

فى جميع الحقوق إلا فى الحدود (١) . بشروط ثلاثة . أحدما : أن يشهد به شاهدان عدلان (٢) .

الثانى: أن بكتبه القاضى من موضع عمله وولايته (٣) . الثالث: أن يصل الكتاب إلى المكتوب إليه فى موضع ولايته (١) .

(۱) يعنى: أنه يقبل فى جميع حقوق الآدميين ،كالمال وما يقصد به المال، كالقرض والغصب والبيع ، وكالقصاص والنكاح ومتعلقاته , ولا يقبل فى الحدود ، لأن كتاب القاضى إلى القاضى ، إنما قبل للحاجة ، ولاحاجة هنا ، لأن ستر صاحبها أولى من الشهادة عليه ، ولأنه لا نص فى ذلك . ولا يصح قياسه على المال لما بينهما من الفرق والتساهل .

(۲) وذلك بأن يحضرها القاضى الكاتب ، فيقرأه عليهما . ثم يقول : أشهدكا أن هذاكتابى إلى فلان بن فلان ، ويدفعه إليهما . فإذا وصلا إلى المكتوب إليه : دفعا إليه الكتاب ، وقالا : نشهد أن هـذاكتاب فلان إليك ، كتبه من عمله ، وأشهدنا عليه . والأخوط أن يختمه . وإن كتب كتاباً وأدرجه وختمه ، وقال : هذا كتابى إلى فلان ، اشهدا على بما فيه : لم يصح .

(٣) فإن كتبه من غير ولايته وعمله ، لم يسغ قبوله ، لأنه ن ل ن ن ن ن د س ك

لايسوغ له فى غير ولايته حكم . (٤) فإن وصله فى غيره لم يكن له قبوله حتى يصير إلى موضع

ولايته . ولو ترافع إليه خصان في غير محل ولايته لم يكن له =

و إذا وصل الكتاب، فأحضر المكتوب إليه الخصم المحكوم عليه في الكتاب، فأنكر أن يكون هو، ولا بينة: فالقول قوله مع يمينه (1). و إذا حكم عليه، فقال: اكتب لي إلى الحاكم عليه الحكم بينهما بحكم ولايته إلا إذا تراضيا عليه، فيكون حكمه

= الحكم بينهما بحكم ولايته إلا إذا تراضيا عليه ، فيكون حكمه حكم غير القاضي إذا تراضيا عليه ، وسواء كان الخصمان من أهل عمله أو لم يكونا . ولو ترافع إليه خصمان وهو فى موضع ولايته ، منغير أهلولايته: كان له الحكم بينهما ، لأن الاعتبار بموضعهما، إلا أن يأذن الإمام لقاض أن يحكم بين أهل ولايته حيث كانوا ، ويمنعه من الحكم بين غير أهل ولايته حيثًا كان ، فيكون الأسر على ماأذن فيه . ومنع منه ، لأن الولاية بتوليته ، فيكون الحكم على وفقها (١) أى قول الحصم . وإذا ثبت ببينته أنه فلان بن فلان ، لم يقبل إنكاره إلا ببينة عادلة تشهد أن في البلد من يساويه فما سمى به ووصف به ، فيوقف الحكم حتى يعلم المحكوم عليه منهما بمــا يتميز به عن الثانى : من صفة أو معاملة للمحكوم له . فإن ادعى المسمى أنه كان في البلد من يشاركه في الاسم والصفة وقد مات : نظر ، فإن كان موته قبل وقوع المعاملة التي وقع الحكم بهـا ، أو كان ممن لم يعاصره المحكوم عليه : لم يقع إشكال ، وكان وجوده كعدمه . وإن كان موته بعدالحكم أو بعد المعاملة ، وكان ممن يمكن أن تجرى بينه وبين المحكوم له معاملة : فقد وقع الإشكال ، كما لو كان حياً ، لجواز أن يكون الحق على الذي مات ، فينئذ يحلف المحكوم عليه \_ الواقع فيه الإشكال على نفي ما ادعى به عليه .

الكاتب أنك حكمت، على حتى لايحكم على ثانياً: لم يلزمه ذلك، ولـكنه يكتب له محضراً بالقضية (١).

وكل من ثبت له عند حاكم حق ، أو ثبتت براءته ، وطلب من الحاكم محضراً بما جرى : لزمته إجابته (۲).

(١) لأن الحاكم إنما يكنب بما ثبت عنده أو حكم به. فأما استشاف ابتداء فيكنى فيه الإشهاد ، فيطالبه أن يشهد على نفسه بقبض الحق ، لأن الحق ثبت عليه بالبينة .

(۲) يعنى أن من ثبت له حق بإقرار ، فسأل الحاكم أن يشهد على إقرار المقر شاهدين : لزمه ذلك ، لأن الحاكم لا يحكم بعلمه : فربما جحد المقر . فلا يمكنه الحكم عليه . ولو قلنا يحكم بعلمه : احتمل أن ينسى ، فإن الإنسان عرضة للنسيان ، وكذا إن حلف المنكر وثبتت براءته ، فسأل الحاكم الإشهاد على براءته : لزمه ، ليكون حجة له في سقوط المطالبة مرة أخرى .

وينبغى للقاصى أن بجعل عنده سجلا لضبط الأحكام ، فحكل من طلب محضراً أجاب طلبه. وجعله نسختين ، نسحة يدفعها إليه ، ونسخة يحبسها عنده ، والورق من بيت المال ، فإن لم يكن فمن مال المكتوب له .

فاثدة في صفة كتاب القاضي إلى القاضي

« بسم الله الرحمن الرحم . سبب هذه المكاتبة \_ وفق الله من تصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم \_ أنه ثبت عندى ، في مجلس حكمى وقضائى الذى أتولاه بمكان كذا بمحضر من خصمين = مرمل الداء مرمل الداء

=مدع ومدعى عليه ، جاز سماع الدعوى بينهما وقبول البينة من أحدها على الآخر ، بشهادة فلان وفلان ، وهما من الشهود العدلين عندى . عرفتهما وقبلت شهادتهما بما رأيت معه قبولها معرفة فلان ابن فلان الفلاني ، بعينه واسمه ونسبه فان كان في إثبات دين قال: وآنه يستحق في ذمة فلان بن فلان الفلاني \_ ويصفه بما يتميز به \_ من الدين كذا وكذا دينا عليه حالا وحقا واجبــا لازما ، وأنه يستحق مطالبته واستيفاءه منه . وإن كان في إثبات عين ،كتب : وأنه مالك لما في يد فلان من الشيء الفلاني ـ ويصفه بصفة يتميز بها \_ مستحق لأخذه وتسلمه ، على ما يقتضيه كتابى المحضر المؤرخ يتاريم كذا، وقال الشاهدان الذكور ان : إنهما إنما شهدا به عالمين وله محققان، وأنهما لايعامان خلاف ماشهدا به إلى حين أقاماالشهادة عندى . فأمضيت ماثبت عندى من ذلك ،وحكمت بموجبه بسؤال من جازت مسألته . وسـألني من جاز سؤاله ، وسوغت الشريعة المطهرة إجابته: المكاتبة إلى القضاة والحكام فأجبته إلى ملتمسه لجوازه شرعا. وتقدمت بهذا فكتب، وبالصاق المحضر المشار إليه فألصق . فمن وقف عليه منهم وتأمل ماذكرته وتصفح ما سطرته ، واعتمد في إنفاذه والعمل بموجبه على ما يوجبه الشرع للطهر: أحرز من الاجر أجزله . وكتب في مجلس الحكم المحروس من مكان كذا في وقت كذا ».

وكيفها كتب مما يؤدى إلى المقصود أجزأ .

## أحكام القسمة (١)

القسمة نوعان: قسمة تراض. وهي مافيها ضرر ورد عوض من أحدهما، كالدور الصغار والحام، والأرضالتي في بعضها بئر أو بناء ونحوه، ولا يمكن قسمتها بالأجزاء والتعديل. فهذا القسم كبيع لايجبر عليها المتنع (٢٠). والضرر المانع من القسمة: هو نقص القيمة بالقسم، أو عدم الانتفاع به مقسوماً (٣٠).

(١) القسم \_ بالكسر \_ في اللغة السيب . وفي الاصطلاح : تمييز بعض الانصباء من بعض ، وإفرازها عنها . وأجمعوا علىجوازها لفوله تعالى ( ٢٧:٥٤ ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر) وقال تعمالي : ( ٤ : ٨ وإدا حضر القسمة أولو القربي واليتامي والمساكين ) الآية . وقال النبي صلى الله عليه وسلم « الشفعة فيما لم يقسم» وكان صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم بين أصحابه والحاجة داعية إلى ذلك ، ليتمكن كل واحد من الشريكين من التصرف في حقه على حسب اختياره ، ويتخلص من ضرر المشاركة وكثرة الأيدى (٢) لما روى مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيي المازني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قال «لاضرر ولاضرار» (٣) مثال ذلك : أن تسكون بينهما دار صغيرة ، إدا قسمت أصاب كل واحد منهما موضعاً ضيقًا لاينتفع به . وكذا إن حصل النضرر على أحدهما دون الآخر ،كرجلين لأحدهما الثلثال وللآخر الثلث ، ينتفع صاحب الثلثين بقسمها ويتضرر لآخر فطلب = النوع الثانى: قسمة إجبار. وهى: ما لا ضرر فيها ولا رد عوض ،كالأرض الواسعة والقُرى والبساتين ، والدور الكبار، والدكاكين الواسعة ، والمكيلات والموزونات من جنس واحد (١)

= من لا يتضرر القسم : لم يجبر الآخر عليه . وإن طلبه الآخر أجبر الأول عليه. وقد روى عمرو بن جميع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا تعصبة على أهل الميراث إلا ما حصل القسم » . قال أبوعبيد : هو أن يخلف شيئا إذا قسم كان فيه ضرر على بعضهم أو على جميعهم . وإن كان بين اثنين دار لهـا علو وسفل ، فطلب أحدها قسمها : لأحدها العلو وللآخر السفل : لم يجبر الممتنع من قسمها . وإن كان بينهما منافع ، فطلب أحدها قسمها بالمهايأة : لم يجبر الآخر . لأن قسمة المنافع إنما تكون بقسمة الزمان . والزمان إنما ينقسم بأن يأخذ أحدهما قبل الآخر . وهذا لانسوية فيه فان الآخر يتأخر حقه فلا يجبر على ذلك . وإن كان بينهما قناة أو نهر أو عين ينبع ماؤها ، فالماء بينهما على ما اشترطا عند استخراج دلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم « المسلمون على شروطهم ، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما » فإن اتفقا على قسمه بالمهايأة جاز . لأن الحق لهما لا يخرج عنهما . وإن أرادا قسم ذلك بنصب خشبة ، أو حجر في مصدم الماء ، فيه ثقبان على قدر حق كلواحد منهما جاز. لأن دلك طريق إلى التسوية بينهما فجاز ،كقسم الأرض بالتعديل (١) سواء كان نما مسته النار ، كالدبس والادهان ، أولم تمسه = كخل العنب والألبان ونحو ذلك . فجميع ماذكر إذا طاب أحد

الشريكين قسمه وأبى الآخر أحبر المتنع . لكن بشروط ثلاثة . الأول : أن يثبت عند الحاكم ملكهم ببينة . لأن فى الاجبار علمها حكما على الممتنع منها . فلايثبت إلا بما يثبت به الملك لخصمه . بخلاف حالة الرضا ، فإنه لا يحكم على أحدهما ، وإنما يقسم بقولهما ورضاهها .

الثانى: أن لا يكون فيها ضرر . فان كان فيها ضرر لم يجبر الممتنع . لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «لاضرر ولا ضرار» الثالث: أن يمكن التعديل بالسهام من غير شيء يجعل معها . فان لم يمكن ذلك لم يجبر المعتنع . لأنها تصير بيعا ، والبيع لا يجبر عليه أحد المتبايعين .

مثال ذلك : أرض قيمتها مائة ، وفيها شجرة وبئر تساوى مائتين فاذا جعلت الأرض سهما كانت الثلث ، فيحتاج أن يجعل معها خمسون يردها عليه من نخرج له البئر والشجرة ، ليكون نصفين متساويين . فهذه بيع . ألاترى أن آخذ الأرض قد باع نصيبه من الشجرة والبئر بالثمن الذى أخذه ؟ والبيع لاإجبار فيه ، لقوله تعالى الشجرة والبئر بالأمن الذى أخذه ؟ والبيع لاإجبار فيه ، لقوله تعالى الشجرة والبئر بالأمن الذى أخذه ؟ والبيع لاإجبار فيه ، لقوله تعالى الشجرة والبئر بالأمن الذى أخذه عن تراض منكى ) .

فإذا اجتمعت الشروط الثلاثة أجبر الممتنع من القسمة عليها . لأنها تتضمن إزالة ضرر الشركة عنهما وحصول النفع لهما . لأن نصيب كل واحد منهما إذا تميزكان له أن يتصرف فيه بحسب اختباره ويتمكن من إحداث الغراس والبناء فيه ، والاجارة والعسارية . ولا يمكنه ذلك مع الاشتراك . فوجب إجبار الممتنع ، لقوله عليه الصلاة والسلام « لا ضرر ولا ضرار » .

وهذه القسمة إفراز لابيع (١).

و يجوز للشركاء أن ينصبوا قاسماً بينهم ، أو يسألوا الحساكم نصبه (٣). ومتى عُدِّلت السهام وأخرجت القرعة لزمت القسمة (٣) و إذا كان في القسمة تقويم لم يجز أقل من قاسمين (١).

و يعدل القاسم السهام بالأجزاء إن كانت متساوية ، و بالقيمة إن كانت مختلفة ، و بالرد إن كانت تقتضيه (٥) .

(٣) لأنها كالحسيم من الحاكم.

(٥) هذه القسمة لأتخلو من أربعة أقسام .

<sup>(</sup>۱) فلا تفتقر إلى لفظ التمليك من أحدهما . ولا يجب فيها شفعة . وتلزم بإخراج القرعة . ويجوز قسم الثمار خرصا والمكيل وزنا والموزون كيلا ، والتفرق قبل القبض فيا يشترط فيه القبض في البيع . وإذا حلف لايبيع فقسم : لم يحنث . وإذا كان العقار أو يعضه وقفا جازت قسمته .

<sup>(</sup>٢) لكن يشترط فى القاسم : أن يكون عدلا ، عالما بالحساب ليوصل إلى ذى الحق حقه .

<sup>(</sup>٤) لأنها شهادة بالقيمة . فلم يقبل فيها أقل من اثنين ،كدائر الشهادات ، وإن لم يكن فيها تقويم أجزأ واحد . لأن القاسم يجتهد في التقويم ، وهو يعمل باجتهاده . أشبه الحاكم . ومتى اقتسما بأنفسهما واقترعا : لم تازم القسمة إلا بتراضهما وإذا سألوا الحاكم قسمة عقار ، لم يثبت عنده آنه لهم : قسمه بمجرد دعواهم ، لا عن بينة شهدت لهم علكهم .

= أحدها: أن تمكون السهام متساوية وقيمة الأجزاء متساوية أيضا ، كاثرض بين ستة ، لمكل واحد سدسها ، وقيمة أجزاء الأرض متساوية . فهذه تعدل بالمساحة ستة أجزاء متساوية ، ثم يقرع بينهم ، وكيفما أقرع بينهم أجزأ .

القسم الثانى: أن تكون متفقة والقيمة مختلفة. فإن الأرض تعدل بالقيمة ، وتجعل ستة أسهم متساوية القيمة ، ويفعل في إخراج السهام مثل الذى قبله سواء ، إلا أن التعديل هناك بالسهام وهنا بالقيمة .

القسم الثالث: أن تكون القيمة متساوية ، والسهام مختلفة ، كأرض بين ثلاثة لأحدهم النصف وللآخر الثلث وللثالث السدس وأجزاؤها متساوية القيمة ، فإنها تجمل سهاماً بقدر أقلها ، وهو السدس ، فتجعل ستة أسهم ، ويعدل بالأجزاء ، ويكتب ثلاث رقاع بآسهاعهم ، ويخرح رقعة على السهم الأول ، فإن خرجت لصاحب السدس : أخذه ، ثم يخرج أخرى على الثاني. فإن خرجت لصاحب الثلث : أخذ الثانى والثالث ، وكانت الثلاثة الباقية لصاحب النصف بغير قرعة . وإن خرجت القرعة الثانية لصاحب النصف : أخذ الثانى والثالث والرابع ، وكان الخامس والسادس لصاحب الثلث . وإن خرجت القرعة الأولى لصاحب النصف الثلاثة الأول، وتخرج الثانية على الرابع ، فإن خرجت لصاحب الثلث : أخــنــه والذي يليه ، وكان الآخر لصاحب السدس . وإن خرجت الثانية لصاحب السدس : أخذه ، وأخذ صاحب الثلث الخامس والسادس وإن خرجت الأولى لصاحب الثلث: أخذ الأول والثاني ، ثم =

وإذا ادعى بعضهم غلطاً فيما تقاسموه بأنفسهم ، وأشهدوا على تراضيهم به : لم يلتفت إليه . وإن كان فيما قسمه قاسم حاكم فعلى المدعى البينة . وإلا فالقول قول المنكر مع يمينه (١) . وإن خرج في نصيب أحدهما عيب : فله فسخ القسمة إذا لم يعلمه ، عرج الثانية ، فإن خرجت لصاحب النصف : أخذ الثالث والرابع والخامس ، وأخذ الآخر السدس . وإن خرجت الثانية لصاحب السدس : أخذه ، وأخذ صاحب النصف ما بق .

القسم الرابع: إذا اختلفت السهام والقيمة. فإن القاسم يعدل السهام بالقيمة، ويجعلها ستة أسهم متساوية القيم، ثم يخرج الرقاع فيها الأسهاء على السهام، كما ذكر في القسم الثالث سواء، لا فضل بينهما، إلا أن التعديل هنا بالقيمة، وفي التي قبلها بالمساحة.

وعلى الإمام أن يرزق القاسم من بيت المال ، لأن علياً رضى الله عنه اتخذ قاسها وجعل له رزقا من بيت المال . فإن لم يرزقه الإمام جاز له الأخذ منهما أو من أحدها .

(١) يعنى أنه إذا ادعى بعض المتقاسمين غلطا فى القسمة ، أو أنه أعطى دون حقه ، وكانت قسمة تلزم بالقرعة من غير تراض منهما : فالقول قول المدعى عليه مع عينه ، ولايقبل قول المدعى إلا ببينة . فإن أقام شاهدين عدلين على ما ادعاه ، قضت القسمة وأعيدت ، وإن لم تقم بينة عادلة وطلب عين شريكه أنه لافضل معه : أحلف له . وإنما قدم قول المدعى عليه : لأن الظاهر صحة القسمة وأداء الأمانة فيها .

أو الرجوع بالأرش (١).

# و يجوز للأب والوصى قسم مال المولَّى عليه مع شريكه (٢٠). أحكام الدعاوى والبينات (٣)

(١) أرش العيب. لانه نقص في نصيبه ، فملك ذلك كالمشترى .

(۲) لا ن القسمة إما إفراز حق أو بيع ، وكلاهما جائز لهما ،
 ولا ن في القسمة مصلحة للصبي فجازت كالشراء .

ويجوز لهما قسمة التراضى من غير زيادة فى العوض ، لأن فيه دفعـاً لضرر الشركة . فأشبه ما لو باع شيئاً من مالهما لضرر الحاجة إلى قضاء دين أو نفقة .

(٣) الدعوى لغة: الطلب، واصطلاحاً: إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته، والمدعى: من إذا سكت ترك ، والمدعى عليه: من إذا سكت لم يترك، والبينة: العلامة الواضحة ،كالشاهد فأكثر.

والدعوى لا تخلو من ثلاث مراتب:

الأولى: أن يشهد العرف بأنها مشبهة ، أى تشبه أن تكون حقاً ،كأن يدعى سلعة معينة بيد رجل ، أو يدعى ديناً أو وديعة عنده ، أويدعى على صانع منتصب للعمل أنه دفع إليه متاعاً يصنعه . فهذه الدعوى تسمع من مدعيها ، وله أن يقيم البينة على مطابقتها أو يستحلف المدعى عليه .

المرتبة الثانية: ما يشهد العرف بأنها غير مشبهة ، إلا أنه لم يقض بكذبها ، كأن يدعى فقير على غنى معروف بكثرة المال: أنه اقترض =

إذا تداعيا عينا لم تخل من ثلاثة أقسام .

أحدها: أن تكون في يد أحدها ، ولا بينة ولا قرينة ظاهرة ، فهي له مع يمينه أنه لاحق الآخر فيها (١). و إن تنازعا داراً في عمله ما لا ينفقه على عياله ، أو يدعى على رجل لا معرفة بينه وبينه ألبتة أنه أقرضه أو باعه شيشا بشمن في ذمته إلى أجل ونحو ذلك . فهذه الدعوى تسمع ، ولمدعيها أن يقيم البينة على مطابقتها . المرتبة الثالثة : ما يشهد العرف بكذبها . وتقدم أمثلة ذلك فيا يشترط لصحة الدعوى فهذه الدعوى لا تسمع أصلا .

(۱) يعنى . أن العين المتازع فيها إذا كانت فى يد أحد المسازعين فإنه يقضى بها له ، مالم يوجد بية عادلة أو قرينة ظاهرة لمن ليست بيده ، فيحكم بها له . لما فى الصحيحين من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دما ، رجال وأموالهم . ولكن اليمين على المدعى عليه » وقال صلى الله عليه وسلم فى قصة الحضرمى والكندى « شاهداك أو يمينه ، ليس لك إلا ذلك » . ولأن الظاهر من اليد الملك . فإذا لم توجد بينة ووجد ظاهر : عمل به .

مثال ذلك : لو تنازع اثنان دابة ، أحدهما راكبها \_ أو له عليها حمل \_ والآخر آخذ بزمامها : فهى للأول . وإن تنازع صاحب الدار والحياط في الإبرة والمقص . فهما للخياط . وإن تنازع صاحب الدار والنجار في المنشار والقدوم وآلة النجارة : فهى للنجار . وكل موضع قلنا هو له : فهو له مع يمينه .

أيديهما ، فادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها: جعلت بينهما نصفين . واليمين على مدعى النصف (١) .

(۱) ولا يمين على الآخر . لأن النصف المحكوم له به لامنازع له فيه . وإن كان لكل واحد منهما بينة بمايدعيه فتقدم بينة مدعى الكل . وإن كانت الدار بيد ثلاثة ، ادعى أحدهم نصفها والآخر ثلثها والثالث سدسها ، فهذا اتفاق منهم على كيفية ملكهم . وليس هذا اختلاف ولا تجاحد . وإن ادعى كل واحد منهم أن بقية الدار وديعة أو عارية ،وكانت لكل واحد منهم بما ادعاه من الملك بينة ، قضى له بها ، لأن بينته تشهد بما ادعاه ولا معارض لهما ، وإن لم تكنلواحد منهم بينة : حلف كل واحد منهم ، وأقر في يده ثلثها . فإن ادعى أحدهم جميعها والآخر نصفها والآخر ثلثها . فان لم يكن لواحد منهم بينة : قسمت بينهم أثلاثا ، وعلى كل واحد منهم اليمين على ماحكم له به . لأن يدكل واحد منهم على ثلثها .

و إن كانت لأحدهم بينة نظرت ، فان كانت لمدعى الجميع فهى له . و إن كانت لمدعى النصف أخذه والباقى بين الآخرين نصفين ، لصاحب الكل السدس بغير يمين ، ويحلف على نصف السدس ، ويحلف الآخر على الربع الذي يأخذه جميعه .

وإن كانت البينة لمدعى الثلث أخذه ، والباقى بين الآخرين ، لمدعى الكل السدس بغير يمين ، ويحلف على الســـدس الآخر ، ويحلف الآخر على جميع ما يأخذه .

وإن كانت لكل واحد منهم بينة بما يدعيه قسمت بينهم أثلاثا. لأن يدكل واحد منهم على الثلث . القسم الثانى: أن تكون العين فى أيديهما فيتحالفان وتقسم بينهما أن أقام أحدهما بينة أنها ملكه ، وأقام الآخر بينة أنها ملكه ، وأقام الآخر بينة أنه اشتراها، أو أعتقه: قدمت بينة الثانى (٢).

القسم الثالث: أن يتداعيـا عيناً في يد غيرها ، فإنه يقرع بينهما . فن خرجت له القرعة حلف أنها له ، وأخذها (٢) .

وإن كانت الدار فى يد أربعة ، فادعى أحدهم جميعها ، والثانى ثلثيها ، والثالث نصفها ، والرابع ثلثها ، ولا بينة لهم : حلف كل واحد منهم ، وله ربعها .

(۱) لأن يدكل واحد منهما على نصفها . والقول قول صاحب اليد مع يمينه . وإن نكلا عن اليمين جميعاً فكدلك ، لأن كل واحد منهما يستحق ما في يد الآخر بنكوله . وإن نكل أحدها وحلف الآخر : قضى له بجميعها ، لأنه يستحق مافي يده بيمينه ، وما في يد الآخر بنكوله ، أوبيمينه التي ردت عليه بنكول صاحبه . وإن كان لأحدها بينة دون الآخر : حكم له بها . وإن كان لكل واحد منهما بينة : قدم أسبقها تاريخا ، ما لم تشهد الأخرى بسبب واحد منهما بينة : قدم أسبقها تاريخا ، ما لم تشهد الأخرى بسبب لللك فتقدم . وإن تساوتا تعارضتا ، وقسمت العين بينهما بغير يمين الملك فتها بغير عين (٢) لأنها تشهد بأمر حادث على الملك خفي على بينة الملك .

ولا تعارض بينهما ، فيثبت الملك للأول ، والشراء للثاني .

(٣) لما روى أبو هريرة رضى الله عنه « أن رجلين تداعيا عيناً ولم تكن لواحد منهما بينة ، فأمرهم الني صلى الله عليه وسلم أن يستهما على البين ، أحبا أم كرها » رواه أبو داود .

و إن ادعاها صاحب اليد لنفسه: حلف لكل واحد منهما يمينا ، وهي له (١) . فإن نكل أحذاها منها واقترعا عليها . و إن أقر بها لهما : اقتسماها ، وحلف كل واحد لصاحبه على النصف المحكوم له به . و إن قال : هي لأحدها وأجهله فصدقاه لم يحلف و إلا حلف يميناً واحدة و يقرع بينهما ، فمن قرع : حلف وأخذها أحكام تعارض البينات

لو مات رجل وخلف ولدين: مسلماً وكافراً ، فادعى المسلم أن أباه مات كافراً ، ولا بينة: فالقول قول الكافر أنه مات كافراً ، ولا بينة: فالقول قول الكافر مع يمينه (٢) .

و إن أفام كل وأحد منهما بينة على دعواه أسقطت البينتان وكاناكن لابينة لهما<sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>١) لأنه صاحب اليد وهو منكر ، فلزمته اليمين لكل واحد منهما ، لأنه مدعى ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم « اليمين على من أنكر » .

<sup>(</sup>۲) لأن المسلم باعترافه بأخوة الكافر يعترف بأن أماه كان فى الأصل كافراً مدعياً لإسلامه . فهو معترف بأن الأصل ماقال أخوه، مدع زواله وانتقاله . والأصل بقاء ما كان على ما كان ، حتى يثبت زواله . وإن لم يعترف بأخوة الكافر ، ولم تكن بينة بأخوته كان الميراث بينهما نصفين ، لتساوى أيديهما ودعاويهما .

<sup>(</sup>٣) يعنى : إذا لم يعرف أصل دينه فهما متعارضتان. وإن عرف ==

و إن قال شاهدان: نعرفه كان كافراً ، وفال شاهدان: نعرفه كان مسلماً: فالميراث للمسلم إذا لم يؤرخ الشهود معرفتهم (١).

= أصل دينه نظر في لفظ الشهادة ، فإن شهدت كل واحدة منهما أنه كان آخر كلامه الدلفظ بما شهدت به . فها متعارضتان . وإن شهدت إحداها : أنه مات على الإسلام ، وشهدت الأخرى أنه مات على الكفر : قدمت بينة من يدعى انتقاله عن دينه ، لأن البقية له على أصل دينه ثبتت شهادتها على الأصل الذى تعرفه ، لأنها إدا عرف أصل دينه ولم يعرفا انتقاله عنه : جاز لهما أن يشهدا أنه مات على دينه الذى عرفاه . والبينة الأخرى معها علم لم تعلمه الأولى ، فقدمت عليها ، كا لو شهدا بأن هذا العبد كان ملكا لفلان ، إلى أن مات ، وشهد آخران أنه أعتقه أو باعه قبل موته : قدمت بيبة العتق ، أو البيع .

(۱) يعنى: إدا كانتا مطلقتين ، أو إحداها مطلقة ، لأن المسلم لا يقر على الكفر في دار الإسلام . وقد يسلم المكافر فيقر . أما إذا كانتا مؤرختين بتاريخ واحد نظر في شهادتهما . فإن كاننا على اللفظ فهما متعارضتان ، وإن لم تكونا على اللفظ ، ولم يعرف أصل دينه فهما متعارضتان ، وإن عرف أصل دينه : قدمت الماقلة له عن أصل دينه .

ولو مات مسلم وخلف زوجة وورثة سواها ، وكانت الزوجة كافرة ، ثم أسلمت فادعت أنها أسلمت قبل موت زوجها ، فأنكرها الورثة : فالقول قول الورثة ، لأن الأصل عدم ذلك ، وإن لم =

و إذا ماتت امرأة وابنها ، فقال زوجها : ماتت قبل ابنها ، وقال أخوها : مات ابنها وقال أخوها : مات ابنها قبلها ، ولابيئة : حلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه ، وكان ميراث الابن لأبيه ، وميراث المرأة لأخيها رزوجها نصفين (١) .

و إذا كان الزوجان في البيت فافترقا ، أو ماتا ، فادعى كل واحد منهما أو ورثته ، ما في البيت أنه له : حكم بما يصلح للرجال للرجل ، وما يصلح للنساء للمرأة ، وما يحتمل أن يكون لهما : فهو بينهما نصفين (٢).

<sup>=</sup> يثبت أنهاكافرة ، فادعى عليها الورثة أنهاكافرة فأنكرتهم ، فالفول قولها ، لأن الأصل عدم ما ادعوه عليها . وإن ادعوا أنه طلقها قبل موته ، فأنكرتهم : فالقول قولها . وإن اعترفت بالطلاق وانقضاء العدة ، وراجعها فالقول قولهم . وإن اختلفوا فى انقضاء عدتها : فالقول قولهم ، لأن الأصل بقاؤها .

<sup>(</sup>۱) لأن سبب استحقاق الحي من موروثه موجود . وإنما يمتنع لبقاء مورث الآخر بعده ، وهو مشكوك فيه . فلايزول عن اليقين بالشك ، فيكون ميراث الابن لأبيه لامشارك له فيه ، وميراث الرأة بين أخيها وزوجها ، للزوج النصف فرضا ، والباقي للائح تعصيباً .

<sup>(</sup>٢) يعنى : أن الزوجين إدا اختلما فى متاع البيت أو فى بعضه فقال كل منهما : جميعه لى ، أو قال كل واحد منهما: هذه العين

ولو أن رجلين حربيين جاءا من أرض الحرب، فذكر كل واحد منهما: أنه أخو صاحبه ، جعلناهما أخوين .

و إن كان سبياً فادعيا ذلك بعد أن اعتقا: فميراث كل واحد منهما لمعتقه إذا لم يصدقه ، إلا أن تقوم بما ادعياه بينة من المسلمين ، فيثبت النسب، ويورث كل واحد منهما من أخيه (١).

= لى، وكانت لأحدهما بينة: ثبت له، وإن لم يكن لواحد منهما بينة: فما يصلح للرجال من العمائم وقمصانهم وجببهم، والأقبعة والطيالسة والسلاح وأشباه ذلك: فالقول قول الرجل، وما يصلح للنساء، كحليهن وقمصهن ومقانعهن ومغازلهن: فالقول قول الرأة وما يصلح لهما، كالمفارش والأوانى: فهو بينهما، وسواء كان في أيديهما من طريق المشاهدة أو من طريق الحكم، وسواء اختلفا في حال الزوجية أو بعد البينونة، وسواء اختلفا هما أو ورثتهما،

(١) يعنى: أن أهل الحرب إذا دخلوا إلينا مسلمين ، أو غير مسلمين ، فأقر بعضهم بنسب بعض ثبت نسبهم ، كما يثبت نسبأهل دار الإسلام من المسلمين وأهل الذمة بإقرارهم ، لأنه إقرار لاضرر على أحد فيه فيقبل ، كإقرارهم بالحقوق المالية .

وإن كانوا سبباً فأقر بعضهم بنسب بعض ، وقامت بذلك بينة من المسلمين ثبت أيضاً ، سواء كان الشاهد أسيراً عندهم ، أو غير أسير . ومن كان له على أحد حق فمنعه منه ، وقدر له على مال : لم يأخذ منه مقدار حقه (۱) .

(۱) لما روى الترمذى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: « أد الأمانة إلى من التمنك ولا تخن من خانك » فإن أخذ من ماله شيئاً بغير إذنه: لزمه رده إليه . وإن كان قدر حقه . لأنه لا يجوز أن يملك عليه عيناً من ماله بغير اختياره لغير ضرورة ، وإن كانت من جنس حقه ، لأنه قد يكون للانسان غرض في العين . فإن أتلفها أو تلفت صارت ديناً في ذمته ، فإن كانت من جنس حقه : تقاصا .

وإن كان مانعاً له لأمر يبيح المنع كالتأجيل والإعسار : لم يجز أخذ شيء من ماله .

وإن أخف شيئاً لزمه رده إن كان باقياً ، أو عوضه إن كان تالماً . ولا يحسل التقاص همنا ، لأن الدين الذي له لا يستحق أخذه في الحال ، بخلاف التي قبلها .

وإن كان مانعاً له بغير حق ، وقدر على استخلاصه بالحاكم : لم يجز له الأخذ بغيره ، لأنه قدر على استيفاء حقه بمن يقوم مقامه ، فأشبه ما لو قدر على استيفائه من وكيله . وإن لم يقدر على ذلك ، لكونه جاحداً له ولا بينة له به ، أو لكونه لا يجيبه إلى المحاكمة ، ولا يمكنه إجبساره على ذلك ونحو هذا : فليس له أخذ قدر حقه ، لما تقدم من النص . وقال صلى الله عليه وسلم « لا يحل مال امرء مسلم إلا عن طيب نفس منه » . ولأنه إن أخذ من غير جنس = مزيل الداء

## أحكام الشهادات(١)

= حقه كان معاوضة بغير تراض . وإن أخذ من جنس حقه فليس له تعيين الحق بغير رضا صاحبه ، فإن النعيين إليه .

ومن أتلف ثوباً فشهدت بينة أن قيمته عشرون ، وشهدت أخرى أن قيمته ثلاثون : لزمته أقل الفيمتين .

وإذا شهدت بينة على ميت: أنه أوصى بعتق سالم ، وهو ثلث ماله ، وشهدت بينة أخرى أنه أوصى بعتق غانم ، وهو ثلث ماله : أقرع بينهما ، فمن تقع له القرعة : عتق دون صاحبه ، إلا أن يجيز الورثة عتق الاثنين . سواء انفق التاريخ أو احتلف ، لأن الوصية يستوى فيها المتقدم والمتأخر .

وإن شهدت بينة أنه أعتق سالما في مرصه ، وشهدت أخرى أنه وصى بعتق غانم ، وكل واحد منهما ثلث ماله : عتق سالم وحده لأنه لا ينفذ تصرفه في مرصه إلا في الثلث ، إذا لم تجز الورثة وعتق سالم منجز ، وعتق غانم وصية ، فيقدم عتق سالم على الوسية .

وإن شهدت بينة غانم أنه أعقه في مرصه أيضاً : عتق أقدمهما تاريخاً ، فإن جهل السابق: عنق أحدهما بالقرعة .

(۱) « الشهادة » مشتقة من المشاهدة ، لأن الشاهد يخر عما شاهده: أى عاينه وعلمه . ومنه قوله تعالى ( ۲ : ۱۸۵ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) أى علمه برؤية سلاله . أو إحمار من رآه. والأصل فيها : الكتاب والسمة والإعاع .

أما الكتاب: ففوله تعلى ( ٢ ٢ م والم مد اشهيدي =

- من رجالكم . فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء) وقال تعالى ( ٢ : ٢٨٢ وأشهدوا إدا تبايعم ) وقال تعالى ( ٢: ٣٥٠ وأشهدوا ذوى عدل منكم ) .

وأما السنة: فقال النبي صلى الله عليه وسسلم للحضرمى «ألك بينة ؟ قال: لا ، قال: فلك بميه » صححه الترمذى . وقى حديث عمرو بن شعبب عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « البيمة على المدعى ، واليمين على المدعى عليه » .

وانعقد الإحماع على مشروعية الشهادة ، فإن الحاجة داعية إليها لحصول التجاحد بين الباس ، فوجب الرجوع إليها .

قال شريح: القضاء جمر، ونحته عدك بعودين يعنى الشاهدين وإيما الحصم داء، والشهود شهاء، فأفرغ الشفاء على الداء. وتحمل الشهاده فرض كهاية. وأداؤها فرض عين على من تحملها إذا دعى إلى دلك. ومن لزمته الشهادة: فعليه أن يقوم بها على القريب والبعيد، لايسه التخلف عن إفامتها وهو قادر على ذلك. ولا يجوز لمن تعينت عليه أحذ الأحرة عليها. ومن كانت عنده شهادة في حد لله أبيح إقامها ولم يستحب ومن كانت عنده شهادة لآدمى يعلمها: لله أبيح إقامها ولم يستحب ومن كانت عنده شهادة لآدمى يعلمها: لم يقمها حتى يسأله، فإن لم يعلمها: استحب له إعلامه بها. وبهذا يحصل الجمع ببن قوله سلى الله عليه وسلم «خير الناس قرنى، ثم الذين يلومهم ثم الذي يلوم، ثم يأتى قوم يشهدون ولا يستشهدون الحديث » ومين قوله صلى الله عليه وسلم «ألا أنثكم غير الشهداء الحديث » ومين قوله صلى الله عليه وسلم «ألا أنثكم غير الشهداء الذي يأتى بشها: تد قبل أن يسألها » راه أو داود.

لا يجوز أن يشهد إلا بما علمه برؤية أو سماع (١٦) . فالرؤية : تختص بالأفعال ، كالقتل ، والغصب ، والسرقة ، ونحو ذلك (٢٦) .

والسماع على ضربين: سماع من المشهود عليه، نحو الإقرار والعقود، والطلاق، ونحو ذلك (٢).

الضرب الشانى : سماع من جهة الاستفاضة فيما يتعذر علمه في الفالب إلا بذلك ، كالنسب ، والموت ، والملك ، والنكاح ،

(۱) لقوله تعالى ( ۲۳ : ۲۸ إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ) وقال تعالى ( ۲۷ : ۳۹ ولا تقف ما ليس لك به علم ، إن السمع والبصر والفؤادكل أولئك كان عنه مسؤولا ) .

وروى ابن عباس قال « سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهادة ؟ فقال : على مثلها فاشهد ، أو دَع ِ » .

(٢) كالحمر والرضاع والولادة . وكذا الصفات المرئية في البيع ونحوها ، يرجع فيها إلى الرؤية ، لأنه تمكن الشهادة عليها قطعاً . (٣) فيحتاج أن يسمع كلام المتعاقدين يقيناً ، ولا تعتبر رؤيتها إذا عرفهما وتيقن أنه كلامهما ، بل إذا عرف الشاهد المشهودعليه باسمه ونسبه : جاز أن يشهد عليه ، حاضراً كان أو غائباً . وإن لم يعرف ذلك : لم يجز أن يشهد عليه مع غيبته ، وحاز أن يشهد عليه حاضراً بمعرفة عينه .

والوقف ، والولاء ، ونحو دلك (١) .

ولا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم (٢٠). ومن شهد بنكاح فلا بد من ذكر شروطه (٢٠).

(١) كمصرف الوقف والعتق والولاية ونحو ذلك ، لأن هذه الأشياء تتعذر الشهادة عليها في اللغالب ، بمشاهدة أو مشاهدة أسبابها ، فجازت الشهادة عليها بالاستفاضة .

قال مالك رحمه الله: ليس عندنا من يشهد على أحباس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالسماع . وقال: السماع فى الأحباس والولاء جائز وقيل للامام أحمد رحمه الله: تشهد أن فلانة امرأة فلان؟ وبُمُ تشهد؟ قال: نعم ، إذا كان مستفيضاً فأشهد ، أقول: فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وخديجة وعائشة زوجتاه . وكل أحد يشهد بذلك من غير مشاهدة .

- (٢) لأن الاستفاضة مأخوذة من فيض الماء لكثرته ، وإن سمع إنسان يقر بنسب أب أو ابن ، فصدقه المقر له : جاز أن يشهد له به ، فإن كذبه لم يشهد ، وإن رأى شيئاً في يد إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك : من النقض والبناء ، والإجارة والإعارة ونحوها : جاز أن يشهد له بالملك .
  - (٣) وأنه تزوجها بولى مرشد وشاهدى عدل ورضاها .

وإنما احتيج إلى ذكر الشروط فى الشهادة على النكاح ، لأن الناس اختلفوا فى شروطه ، فيجب ذكرها ، لئلا يكون الشاهد معتقداً صحة النكاح ، وهو فاسد .

و إن شهد برضاع ، فلا بد من ذكر عدد الرضعات ، وأنه شرب من ثديها ، أو من لبن حلب منه (۱).

و إن شهد بالقتل ، احتاج أن يقول : ضربه بالسيف ، أو جرحه فقتله ، أو مات من ذلك (٣) .

ومن شهد بالزنا ، فلا بد أن يذكر بمن زنى ؟ وأين زنى ؟ وأنه رأى ذكره فى فرجها<sup>(٣)</sup> .

واعتبر ذكر المرأة ، لئلا تكون ممن تحل له ، أو له فى وطئها شبهة . وذكر المكان لئلا تكون الشهادة منهم على فعلين ، بل لا بد أن تكون شهادتهم على فعل واحد ، لجواز أن يكون ماشهد به أحدها غير ما شهد به الآخر .

 <sup>(</sup>١) لأن الناس اختلفوا فى الرضعات ، وفى الرضاع المحرم .
 فإن شهد أنه ابنها من الرضاع لم يكف ، لاختلاف الناس فيا يصير به ابنها ، ولا بد من ذكر أن ذلك فى الحولين .

<sup>(</sup>۲) فلو قال: جرحه فمات لم يحكم به ، لجواز أن يكون مات بغير هدا. وقد روى عن شريح: أنه شهد عنده رجل ، فقال: انكا عديه بمرفقه فمات ، فقال شريح: فمات منه ، أو فقتله؟ فأعاد القول الأول ، فأعاد عليه شريح ، فلم يقل: فقتله ، أو مات منه ، فقال شريح : قم فلا شهادة ذلك .

<sup>(</sup>٣) لأن اسم الزنا يطلق على ما لايوجب الحد ، فاعتبر ذكر صفة ، ليزول الاحتمال .

ومن شهد بالسرقة فلا بد من ذكر المسروق منه والنصاب، والحرز، وصفة السرقة (١).

و إن شهد بالقذف فلابد من ذكر المقذوف وصفة القذف (٢٠) و إن شهدا أن هذا العبد بن أمة فلان : لم يحكم له به ، حتى يقولا : ولدته في ملكه (٢٠).

وإن قالت البينة : ولدته في ملكه أو أعمرتها في ملكه : حَمَمُ للهُ الولد والثمرة ، لأنها شهدت أنها نماء ملكه ، ما لم يرد سبب ينقله عنه . وإن شهدت : أنه اشتراها من فلان أو وقفها عليه أو أعتقها لم يحكم بها حتى يقولا : وهي في ملكه ، لجواز أن يبيع الإنسان ، ويقف ويعتق ما لا يملك .

وإن شهدا أن هذا الغزل من قطنه ، أو الطائر من بيضته ،أو الدقيق من حنطته : حكم له بها ، لأنه لا يتصور أن يكون الطير الدقيق من حنطته : حكم له بها ، لأنه لا يتصور أن يكون الطير الدقيق من حنطته : حكم له بها ، لأنه لا يتصور أن يكون الطير الدقيق من حنطته : حكم له بها ، لأنه لا يتصور أن يكون الطير الدقيق من حنطته : حكم له بها ، لأنه لا يتصور أن يكون الطير الدقيق من حنطته : حكم له بها ، لأنه لا يتصور أن يكون الطير الدقيق من حنطته : حكم له بها ، لأنه لا يتصور أن يكون الطير الدقيق من حنطته : حكم له بها ، لأنه لا يتصور أن يكون الطير الدقيق من حنطته : حكم له بها ، لأنه لا يتصور أن يكون الطير الدقيق من حنطته : حكم له بها ، لأنه لا يتصور أن يكون الطير الدقيق من حنطته : حكم له بها ، لأنه لا يتصور أن يكون الطير الدقيق من حنطته : حكم له بها ، لأنه لا يتصور أن يكون الطير الدقيق من حنطته : حكم له بها ، لأنه لا يتصور أن يكون الطير الدقيق من حنطته : حكم له بها ، لأنه لا يتصور أن يكون الطير الدقيق من حنطته : حكم له بها ، لأنه لا يتصور أن يكون الطير الدقيق من حنطته : حكم له بها ، لأنه لا يتصور أن يكون الطير الدقيق الد

<sup>(</sup>١) لاختلاف العلماء فى ذلك ، ولجواز أن يكون للسارق شبهة وقد يعتقد الشاهد ماليس بنصاب نصابا . وكذا الحرز .

 <sup>(</sup>۲) بما يتميز به عن غيره . وكذا يذكر صفة القذف ، بأن
 يقول : أشهد أنه قال : يا زانى ، يا لوطى ، ونحو ذلك .

<sup>(</sup>٣) يعنى: إذا ادعى عبداً أنه له ، فشهد شاهدان أنه ابن أمته ، أو ادعى تمرة شجرة ، فشهدت له البينة أنها تمرة شجرته لم يحكم له بها : لجواز أن تكون الأمة ولدته قبل تملكه لها ، وأتمرت الشجرة قبل ملكه إياها .

### وتجوز شهادة المستخنى(١) .

= من بيضته قبل ملكه البيضة ، وكذلك الغزل والدقيق ، لأن الغزل عين القطن وإنما تغيرت صفته ، والدقيق أجزاء الحنطة تفرقت ، والطير هو البيض استحال . وليس كذلك الولد والتمرة ، فإنهما غير الأم والشجرة . ولو شهدا أن هذه البيضة من طيره : لم يحكم له بها ، حتى يقولا : باضها في ملكه ، لأن البيضة غير الطير . وإنما هي من نمائه فهي كالولد .

وإذا مات رجل فادعى آخر أنه وارثه ، فشهد شاهدان : أنه وارثه ، لا يعلمان له وارثاً غيره سلم المال إليه ، سواء كانا من أهل الحبرة الباطنة به أو لا . وإن قالا : لا نعلم له وارثاً غيره في هذا البلد : لم يسلم إليه ، حتى يستكشف القاضى عن خبره في البلدان التي سافر إليها .

وإذا مات رجل ، فشهد رجلان : أن هذا الغلام ابن الميت ، لا نعلم له وارثاً سواه ، وشهد آخران لآخر : أن هذا الغلام ابن هذا الميت لا نعلم له وارثاً سواه ، فلا تعارض بينهما ، وثبت نسب الغلامين منه ، ويكون الإرث بينهما ، لجواز أن تعلم كل بينة ما لم تعلمه الأخرى .

(۱) المستخفى : هو الذى يخفى نفسه عن المشهود عليه ، ليسمع إقراره ولا يعلم به ، مثل أن يجحد الحق علانية ويقر به سرآ ، فيختبىء شاهدان فى موضع لا يعلم بهما ليسمعا إقراره ، ثم يشهدان به ، فشهادتهما مقبولة .

ومن سمع رجلا بقرّ بحق. أو يشهد شاهداً بحق. أو سمع حاكماً يحكم ، أو يشهد على حكمه و إنفاذه : جاز أن يشهد به (۱<sup>)</sup> .

(١) وإن لم يقل للشاهد: اشهد على "، لأن الشاهد يشهد بما علمه ، وقد حصل له العلم بساعه . فجاز أن يشهد به ، كا يجوز أن يشهد بما رآه من الأفعال ، بخلاف الشهادة على الشهادة ، فلابد فيها من الاسترعاء لضعفها . ولوحضر شاهدان حسابا بين رجلين شرطا عليهما أن لا يحفظا عليهما شيئاً : كان للشاهدين أن يشهدا بما سمعه منهما ، ولم يسقط ذلك بشرطهما ، لأن للشاهد أن يشهد بما سمعه أو علمه . وقد حصل ذلك ، سواء أشهده أو منعه . وكذلك يشهدان على العقود بحضورهما ، وعلى الجنايات بمشاهدتهما ، ولا يحتاجان إلى الإشهاد .

والحقوق على ضربين :

أحدها: حق لآدمى معين ، كالحقوق المالية ، والنكاح وغيره من العقود ، والعقوبات كالقصاص ، وحد القذف ، والوقف على معين ، فلا تسمع الشهادة فيه إلا بعد الدعوى ، لأن الشهادة فيه حق لآدمى ، فلا يستوفى إلا بعد مطالبته وإذنه ، ولأنها حجة على الدعوى ودليل لها ، فلا يجوز تقدمها عليها .

الضرب الشانى : ماكان حقا لآدمى غير معين ، كالوقوف على الفقراء والمساكين والمساجد، وكالحدود الخالصة والزكاة والكفارة فلا تفتقر الشهادة إلى تقدم الدعوة، لأن ذلك ليس له مستحق معين من الآدميين يدعيه ويطالب به. ولذلك شهد أبو بكرة رضى الله

= عنه وأصحابه على المغيرة بن شعبة رضى الله عنه بالزنا ، وشهد الجارود وأبو هريرة رضى الله عنهما على قدامة بن مظعون رضى الله عنه بشرب الحر ، غير تقدم دعوى ، فأجيزت شهادتهم . ولذلك لم يعتبر فى ابتداء الوقف : قبول من أحد ، ولا رضا منه .

وكذلك مالا يتعلق به حق حد ــ كتحريم الزوجة بالطلاق أو الظهار، أو إعتاق الرقيق ـ تجوز الحسبة به، ولاتعتبر فيه الدعوى. فلو شهد شاهدان بعتق عبد أو أمة ابتداء: ثبت ذلك، سواء صدقهما المشهود عليه أو لم يصدقهما.

ومتى كانت الشهادة على فعل فاختلف الشاهدان ، فى زمنه أو مكانه ، أو صفة له تدل على تغاير الفعلين: لم تكل شهادتهما ، مثل أن يشهد أحدها أنه غصبه دينارا يوم السبت بالشام ويشهد الآخر أنه غصبه بمصر ، أو يشهد أحدها أنه غصبه دينارا ، ويشهد الآخر أنه غصبه ثوباً: لم تكل الشهادة ، لأن ماشهد به أحد الشاهدين غير الذى شهد به الآخر ، فلم يشهد بكل واحد من الفعلين ، إلا شاهد واحد فلم يقبل . فأما إن شهد بكل فعل شاهدان ، واختلفا فى الكان أو الصفة أو الزمان: ثبتا جميعا ، لأن كلا منهما قد شهد به بينة عادلة ، لو انفردت أثبتت الحق ، وشهادة الأخرى لا تعارضها لإمكان الجمع بينهما ، إلا أن يكون الفعل لا يمكن تكراره ، كقتل رجل بعينه ، فتتعارض البينتان ، لعلمنا أن إحداهما كاذبة ، ولانعلم رجل بعينه ، فتتعارض البينتان ، لعلمنا أن إحداهما كاذبة ، ولانعلم أيتهما هي ققسقط البينتان ، لعلمنا أن إحداهما كاذبة ، ولانعلم أيتهما هي ققسقط البينتان .

وإن شهد أحدهما أنه أقر له بألف أمس ، وشهد آخر أنه =

#### شروط من تقبل شهادته

شروط من تقبل شهادته سبعة: البلوغ (١) ، والعقل (٢) ،

أقر له بألف اليوم ، أو شهد أحدهما أنه باعه داره أمس ، وشهد
 آخر أنه باعه إياها اليوم : كملت البينة ، وثبت البيع والإقرار .

وإن شهد شاهد: أنه أقر له بألفين ، وشهد آخر أنه أقر لهبألف: ثبت الألف ، ويحلف على الألف الآخر مع شاهده إن أحب .

(۱) فلا تقبل شهادة الصبيان ، لقوله تعالى (۲:۲۸۲ واستشهدوا شهيدين من رجالكم) وقال تعالى (۲:۲۸ ممن ترضون من الشهداء) والصبي لا يرضى ، وقال تعالى (۲:۳۸ ممن ترموا الشهداء) والصبي لا يرضى ، وقال تعالى (۲:۳۸۸ ولا تكتموا الشهادة ، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) فأخبر تعالى أن الشاهد الكاتم لشهادته آثم ، والصبي لا يأثم ، فيدل على أنه ليس بشاهد ، ولأن الصي لا يخاف من مأثم الكذب فيزعه و يمنعه ، فلا يحصل الثقة بقوله ، ولأن من يقبل قوله على نفسه في الإقرار لا تقبل شهادته على غيره ،

وتقبل شهادة الصبيان المميزين بعضهم على بعض بشروط تمانية: أن يكونوا ذكوراً ، أحراراً ، محكوماً لهم بحكم الإسلام ، اثنين فصاعداً ، متفقين غير مختلفين ، وأن يكون ذلك قبل تفرقهم وتجنيهم ، وأن يكون في القتل وتجنيهم ، وأن يكون في القتل والجراح خاصة .

(٢) فلا تقبل شهادة معنوه ولا مجنون، إلا من يخنق أحياناً إذا شهد فى حال إفاقته، لقوله تعسالى : ( ممن ترضون من الشهداء ) والمعتوه والمجنون ممن لا نرضى .

## والكلام (١) ، والإسلام (٢) ، والحفظ (٣) ، والعدالة (١) .

(١) فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته ، لعدم حصول اليقين بذلك .

(٢) فلا تقبل شهادة الكافر، إلا أهل الكتاب في الوصية في السفر، إذا لم يوجد غيرهم، وحضر الموصى الموت فتقبل شهادتهم، ويحلفهم الحاكم بعد العصر: لا نشترى به ثمناً، ولوكان ذا قربي ولا نكتم شهادة الله، وإنها لوصية الرجل بعينه، فإن عثر على أنهما استحقا إثماً قام آخران من أولياء الموصى، فلفا بالله: لشهادتنا أحق من شهادتهما، ولقد خانا وكتما، ويقضى لهم.

والأصل فى عدم قبول شهادة السكافر قوله تعالى (٢:٦٥ وأشهدوا ذوى عدل منكم ) وقوله: ( ممن ترضون من الشهداء ) والسكافر ليس بذى عدل وليس منا . ولا هو ممن نرضاه . وإنما قبلتشهادة أهل السكتاب فى الوصية فى السفر للضرورة .

ويشترط لها ثلاثة شروط :كون ذلك فى السفر ، وفى وصية الموت ، وعدم وجود مسلمين .

- (٣) فلا تقبل شهادة مغفل . ولامعروف بكثرة الغلط والنسيان، لأن الثقة لا تحصل بقوله . وتقبل شهادة من يقل منه ذلك ، لأن أحداً لا يسلم من ذلك .
- (٤) العدالة: استواء أحواله فى دينه ، واعتدال أقواله وأفعاله، فلا تقبل شهادة فاسق ، لقوله تعالى ( وأشهدوا ذوى عدل منكم ) وقوله تعالى(٣٤٤ ياأيها الذين آمنوا إنجاء كمفاسق بنبأ فتبينوا)

= والشهادة نبأ ، فيجب التوقف عنه .

وفى الحديث « لا بجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا محدود فى الإسلام ، ولاذى غمر على أخيه » رواه أبو عبيد . وكان أبوعبيد لا يرى الحائن والحائنة مختصاً بأمانات الناس ، بل جميع ما فرض الله على العباد القيام به واجتنابه ، من كبير ذلك وصغير ، لقوله تعالى على العباد القيام به واجتنابه على السموات والأرض والجبال الآمانة على السموات والأرض والجبال الآية) وروى عن عمر أنه قال « لا يوسر الرجل بغير العدول» ولأن

وروى عن عمر أنه قال « لايوسر الرجل بغير العدول» ولأن الفاسق لايزعه عن ارتكاب محظورات الدين وازع . فلايؤمن من الكذب ، فلا تحصل الثقة بخبره .

إذا تقرر هذا فالفسق نوعان :

أحدهما: من جهة الأفعال ، كأكل الربا ، وشرب الحمر والزنا، والكذب ، وغير ذلك من الكبائر .

وعن عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا مجلود فى حد ، ولاذى غمر على أخيه فى عداوة ، ولا القانع لا هل البيت ، ولا مجرب عليه شهادة زور ، ولا صنين فى قرابة وولاء » .

وقال الإمام أحمد: لانجوز شهادة آكل الربا ، والعاق"، وقاطع الرحم ، ولا من لا يؤدى زكاة ماله .

وإذا أخرج فى طريق المسلمين الاسطوانةوالكنيف: لايكون عدلا ، ولا يكون ابنه عدلا إذا ورث أباه ، حتى يرد ما أخذ من طريق المسلمين . ولا يكون عدلا إذا كذب الكذب الشديد =

وانتفاء للوانع (١) .

و بعتبر للمدالة شيئان: الصلاح في الدين (٢).

لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد شهادة رجل في كذبة . فأما
 الصغائر : فإن كان مصراً عليها فسق .

النوع الثانى : من جهة الاعتقاد . وهو اعتقاد البدعة . وهم على ضربين .

الأول: من يفسق ولا يكفر ، كالذى يسب القرابة كالخوارج ، أو يسب بعض الصحابة ، كبعض الروافض ، فلاتقبل شهادتهم لذلك الضرب الثانى : من يكفر ببدعته . وهو من قال بخلق القرآن ونفى الرؤية . أو أضاف المشيئة إلى نفسه ، كغلاة القدرية ، وغلاة الروافض والجهمية ، فهؤلاء لا تقبل لهم شهادة .

فأما من فعل شيئاً من الفروع المختلف فيها ، كمن تزوج بغير ولى ، أو شرب من النبيذ مالا يسكره ، أو أخر الحج مع إمكانه ، أو ترك الصلاة مع الجماعة : فلاترد شهادته ، إذا فعل ذلك متأولا أو مقلداً . أما من فعل ذلك مع اعتقاده تحريمه : فإنه يفسق ، وترد شهادته لذلك .

- (١) موانع الشهادة هي الآتية بعد هذا الباب . كأصول النسب وفروعه بعضهم لبعض ، ونحو ذلك .
- (٢) هو: أداء الفرائض ، واجتناب المحارم ، بأن لا يرتكب كبيرة ، ولا يُهدُ مِن على صغيرة .

### واستعمال المروءة <sup>(١)</sup> .

(۱) المروءة: هي اجتناب الأمور الدنيئة المزرية ، كالأكل في السوق بأن ينصب مائدة في السوق يأكل والناس ينظرون إليه ، أو يتمسخر بما يضحك الناس به ،أو يخاطب امرأته أو أمته وغيرها بخضرة الناس الخطاب الفاحش ، أو يحدث الناس بمباضعة أهله ، و نحو هذا من الأفعال الدنيئة ، فلا تقبل شهادة من فعل شيئاً من هذا ، لأن هدا سخف ودناءة . فمن رضيه لنفسه أو استحسنه ، فليست له مروءة ، ولا تحصل الثقة بقوله .

قال أحمد فى رجل شتم بهيمة : قال الصالحون : لاتقبل شهادته حتى يتوب .

وفى حديث أبى مسعود البدرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت ».

وكذا كل من يتعاطى القمار ، لأنه من الميسر الذى أمر الله باجتنابه . فمن تكرر منه ذلك ردت شهادته .

وماخلا القمار ، وهو اللعب الذي لاعوض فيه من الجانبين ، ولامن أحدهما : فمنه ماهو محرم ، ومنه ماهو مباح ، كاللعب بالنرد والشطرنج .

وروى أبو داود من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه »

وقال على رضى الله عنه « الشطرنج من الميسر » ومر على =

= قوم يلعبون بها ققال ﴿ ماهذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ﴾
وقال مالك رحمه الله : من لعب بالشطرنج والنرد ، فلا أرى شهادته إلا باطلة ، لأن الله تعالى قال (١٠ : ٣٢ فماذا بعد الحق إلا الضلال ) وهذا ليس من الحق ، فيكون من الضلال .

وأما اللعب المباح: فكالمسابقة بالخيل وغيرها من الحيوان، أو على الأقدام. وكذا ما فى معنى ذلك من اللعب الحراب أو الثقاف. وقد لعب الحبشة بين يدى النبى صلى الله عليه وسلم بالحراب. وكذا مسائر اللعب إذا لم يتضمن ضرراً ولا شغلا عن فرض، فالأصل إباحه. فما كان فيه دناءة يترفع عنه ذو والمروءات: منع الشهادة إذا فعله ظاهراً وتكرر منه، ومالا دناءة فيه: لم ترد الشهادة به بحال.

وأما آنخاد الحمام لطلب فراخها ، أو لحمل الكتب أو للأنس بها، من غير أدى يتعدى إلى الناس : فلا بأس .

وقد روى عبادة بن الصامت رضى الله عنه « أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم فشكا إليه الوحشة ، فقال : انخذ زوجامن حمام» وأما انخاذها من أجل تطييرها : فيمنع قبول الشهادة ، لأنه سفه ودناءة وقلة مروءة ، ويتضمن أذى الجيران ، وإشرافه على محارمهم ، ورميه إياهم بالحجاره .

وقد روى « أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة فقال : شيطان يتبع شيطانة » وكان شهريح لا يجيز شهرادة صاحب حمام ولا حمرًام .

وأما الملاهى : فعلى ثلاثة أضرب .

أحدها: محرم، وهو ضرب الأوتار والنايات والمزامير كلها، والعود والطنبور والرباب ونحوها، فمن أدام استاعها ردت شهادته وقد روى عن على رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « إذا ظهر في أمتى خمس عشرة خصلة، حل بهم البلاء ... فذكر منها: إظهار المعازف والملاعي ».

الضرب الثانى: مباح ، وهو النُّفُ . فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال « أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف » رواه مسلم . ويكره ضربه للرجال ، لأن به تشبهآ بالنساء .

الضرب الثالث: الغناء. قال الله تعالى: (٣١، ٦ ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ). قال ابن مسعود وابن عباس رضى الله عنهما « هو الغناء »

وعن أبى أمامة رضى الله عنه «أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء المغنيات ويعهن ، والتجارة فيهن ، وأكل أثمانهن » وقال ابن مسعود « الغناء ينبت النفاق فى القلب ».

وقال أحمد فيمن مات وخلف ولدا يتيا وجارية مغنية ، فاحتاج الصبى إلى بيعها ، قال : تباع ساذجة . قيل له : إنها تساوى مغنية ، علاثين ألفا وتساوى ساذجة عشرين ديناراً ؟ قال : لا تباع إلا على أنها ساذحة .

فعلى هذا : فمن اتخذ الغناء صناعة يؤنى إليه ويأنى إليه ، أو اتخذ غلاماً أو جارية مغنيين بجمع عليهما الناس ، فلا شهادة له ، لأن هذا عند من لم يحرمه دناءة وسفه ، وسقوط مروءة . ومن حرمه ، فهو مع سفهه متظاهر بفسقه .

٧ - مزيل الداء

وأما الحداء \_ وهو الإنشاد الذي تساق به الإل \_ فباح لا بأس بفعله واستماعه ، لما روى عن عائشة رضى الله عنها قالت : لا بأس بفعله واستماعه ، لما روى عن عائشة رضى الله عنه الله عليه وسلم في سفر . ركان عبد الله بن رواحة رضى الله عنه جيد الحداء . وكان مع الرحال . وكان أنجشة مع النساء \_ الحديث » .

وأما الشعر: فإنه كالكلام . حسنه كحسنه ، وقسيحه كقبيحه . فماكان منه فى مدح الحق وأهله ، والحث على الجهاد نى سبيل الله ، والنشجيع عليه فممدوح . وماكان بخازف دلك فمذموم .

وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن من الشعر لحكمة » . و «كان يضع لحسان منبراً يقوم عليه ، فهجو من هجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين » .

وأنشده كعب بن زهير فسيدته ﴿ بانت سعاد ﴾ في المسجد .

وقال عمرو بن الشريد « أردفنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أمعاك من شعر أمية بن أبى الصلت شيء ؟ قلت : نعم . فأنشرته بيتاً ، فقال : هيه ، حتى أنشدته مائة قافية » .

وليس فى إماحة الشعر الحالى من التشبيب والمحاء اختلاف . وقد قاله الصحابة ومن بعدهم من العلماء، والحاحة تدعو إليه لممرفة اللغة والعربية ، والاستشهاد به فى التفسير ، ونحو ذلك .

فإن قيل : فقد قال الله ته لى ( ٢٦ : ٢٢٤ والشمراء يتبعهم الغاوون ) وقال المي صلى الله عايه وملم « لأر يمنل م حوف =

أحدكم قيحاً حتى يريه خير له من أن يمنلىء شعرا » ومعنى «يريه » يأكل جوفه قاله أبو عبيد ؟.

قيل: المراد بذلك من أسرف وكذب ، لأنه الغالب على من قال الشعر . بدليل قوله تعالى ( ٢٦ : ٢٣٥ – ٣٢٧ ألم تر أنهم فى كل واد يهيمون ؟ وأنهم يقولون مالا يفعلون ؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً ، وانتصروا من بعد ماظلموا ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب يتقلبون ؟ ) .

وأما المراد بالحديث : فقال أبو عبيدة : معناه : أن يغلب عليه الشعر ، حتى يشغله عن القرآن والفقه .

وقيل: المراد به ماكان هجاء وفعشاً. فماكان من الشعر يتضمن هجاء المسلمين ، والقدح فى أعراضهم ، أو التشبيب بامرأة بعينها ، بالإفراط فى وصفها فيحرم ، وما لا فلا .

ولا تقبل شهادة الطفيلى ، وهو الذى يأتى طعام الـاس من غير دعوة .

وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال «من أتى طعاما لم يدع إليه دخل سارقا، وخرج معيراً» ولأنه يأكل محرماً، ويفعل ما فيه سفه ودناءة ، وذهاب مروءة . فإن لم يتكرر منه هذا : لم ترد شهادته .

ومن سأل من عير أن تحل له المسألة فأكثر : ردت شهادته ، لأنه فعل محرماً ، وأكل سحتاً ، وأنى دناءة .

فأما السائل عن تباح له المسألة: فلا ترد شهادته بذلك ، =

ومتى زالت الموانع منهم: قبلت شهادتهم بمجرد ذلك (١). ولا تقبل شهادة القاذف حتى يتوب (٢).

إلا أن يكون أكثر عمره سائلا ، فينبغى أن ترد شهادته ، لأن ذلك دناءة وسقوط مروءة ، فإن أخذ من الصدقة من بجوز له الأخذ منها من غير مسألة : لم ترد شهادته ، لأنه فعل جائر، لادناءة فيه . وإن أخذ منها من لا يجوز له ذلك ، وتكرر منه ذلك : ردت شهادته ، لأنه مصر على الحرام .

وأما من صناعته رديئة ،كالحجام و نحوه : فلا ترد شهادته بذلك. وكذا سأتر الصناعات المباحة .

- (١) بأن بلغ الصبى ، وعقل المجنون ، وتاب الفاسق ، وأسلم الكافر: قبلت شهادتهم، لأن المقتضى لقبول الشهادة موجود . وإنما ردت لوجود المانع ، فلما زال المانع : عمل المقتضى عمله ، كما لو لم يوجد المانع .
- (۲) یعنی: أن القادف إذا لم یحقق قذفه بالبینة ، أو بإقرار القذوف تعلق به وجوب الحد علیه ، والحی بفسقه ، وردت شهادته لقوله تعالی (۲۶: ع والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأر بعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة ، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ، وأولئك هم الفاستمون) فإن تاب: لم یسقط الحد عنه ، وزال الفسق ، وقبلت شهادته ، لما روی عن عمر أنه قال لأبی بكرة حین شهد علی الغیرة ابن شعبة « تب ، أقبل شهادتك » فأبی ، فلم یقبل شهادته . وكان قد عاد ـ مثل النصل ـ من العبادة .

وتوبته: أن يكذب نفسه، ويقول: قد ندمت على ماقلت، ولا أعود إلى مثله، وأنا تائب إلى الله منه (١).

وتبحوز شهادة الأعمى فى المسموعات ، إذا تيقن الصوت ، وبالم ثيات التى تحملها قبل الصى ، إذا عرف الفاعل باسمه ، ونسبه وما يتميز به (٢) .

وشهادة ولد الزنا جائزة في الزنا وغيره (٣).

<sup>(</sup>۱) لما روى عن عمر أنه قال فى قوله تعالى (٢٠:٠٠ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا) قال: توبته: إكذاب نفسه . وذلك لأن عرض المقدوف تلوث . فإكذابه نفسه يزيل ذلك التلويث . فتكون التوبة . هذا إذا لم يعلم صدق نفسه . فإن علم من نفسه الصدق فيا قذف به ، فتوبته الاستغفار ، والإقرار ببطلان ما قاله وتحريمه ، وأنه لا يعود إلى مثله أبداً.

<sup>(</sup>۲) لقوله تعالى (۲،۲۲ واستشهدوا شهيدين من رجاليكم) فهو من رجالنا ، فقبلت شهادته كالبصير ، ولأن السمع أحد الحواس التي يحصل بها اليقين ، وقد يكون المشهود عليه ممن ألفه الأعمى ، وكثرت صحبته له ، وعرف صونه يقيناً ، فلا يشدك فيه ، فوجب قبول شهادته فها تيقنه كالبصير .

<sup>(</sup>٣) لعموم آيات الشهادة ، ولقوله تعالى ( ١٧ : ١٥ ولا تزر وازرة وزر أخرى ) فإذاكان عدلا قبلت شهادته فى الزنا وغيره . فإن من قبلت شهادته فى القتل قبلت فى الزنا .

وتقبل شهادة الإنسان على فعل نفسه ، كالمرضعه بالرضاع ، والقاسم على القسمة ، والحاكم على حكمه بعد العزل<sup>(۱)</sup>. وتقبل شهادة العبد حتى فى الحدود والقصاص<sup>(۲)</sup>.

وتقبل شهادة البدوى على القرود ، والفروى على البدوى ، إذا اجتمعت الشروط (٢) .

(١) لأن ما يخبر به الإنسان عن دحل ندسه أولى باليقين ، مما يخبر به عن فعل غيره .

(٢) لعموم آيات الشهادة ، وهو داخل فيها ، فإنه من رجالنا فإذاكان عدلا : قيلت روايته وفتياه وأخباره الدينية .

وروى عقبة بن الحارث قال « تزوجت أم يحيى بنت أبى إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت : قد أرضعتكما ، «ذكرت دلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : فارقها ، فقلت : يارسول الله ، إنها أمة ، فقال : كيف ، وقد زعمت دلك » متفق عليه .

وقال أنس « ما عامت أن أحداً رد شهادة العبد » .

وسئل إياس بن معاوية عن شهادة العبد ؟ فقال : أنا أرد شهادة عبد العزيز بن صهيب . وكان منهم زياد بن أبى عياش من العلماء الزهاد . وكان عمر بن عبد العزيز يرفع قدره ويكرمه . ومنهم عكرمة مولى ابن عباس من العلماء الثقات .

وتقبل شهادة الأمة فما تقبل عليه شهادة النساء .

وتجوز شهادة الأصم في المرئيات ، وعلى المسموعات قبل صممه (٣) لأن من قبلت شهادته على أهل البلد ، قبلت شهادته =

### موانع الشهادة

موانع الشهادة ستة :

الأول: قرابة الولادة ، فلا تقبل شهدادة عمودى النسب بعضهم لبعض: من والد و إن علا ، ولو من جهة الأم . ومن ولد و إن سفل، ولو من زنا ، أو رضاء (١) و إن سفل، ولو من أولاد البنات (١) ، إلا من زنا ، أو رضاء وتقبل عليهم (٢) .

= على البدو ، وقبلت شهادته على أهل القرى .

وأما مارواه أبو داود من حديث أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا تجوز شهادة بدوى على صاحب قرية » . فحمول على من لم تعرف عدالته منهم . فأما إذا عرف الحاكم عدالته أو أخبره من يثق بعدالته : فتقبل شهادته ، لعموم آيات الشهادة .

- (۱) لأن كلا من الوالدين والأولاد متهم فى حق صاحبه ، لأنه عيل إليه بطبعه ، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم «لفاطمة بضعة منى يريبنى ما أرابها » وسواء اتفق دينهم أو اختلف ، وسواء جربها نفعاً للمشهود له أم لا .
- (٢) فتقبل شهادة الولد لأبيه من زنا أو رضاع وعكسه ، لعدم وجوب الاتفاق والصلة . وعتق أحدها على صاحبه .
- (٣) لقوله تعالى (٤: ٥٣٥ يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين القسط شهداء لله ، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ) =

الثانى: الزوجية، فلا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه (۱) ولا تقبل شهادة السيد لعبده، ولا العبد لسيده (۲).

= فأمر بالشهادة عليهم ولولم تقبل لما أمر بها . ولأن شهادته عليهم لا تهمة فيها ، بل هي أبلغ في الصدق ، كشهادته على نفسه .

وتقبل شهادة العدل لباقى أقاربه ، كأخيه ، وعمه ، وابن عمه، وخاله ، ونحوهم . والصديق لصديقه والمولى لعتيقه ، وعكسه .

(۱) لأنه ينتفع بشهادته لتبسط كل واحد فى مال الآخر ، واتساعه بسعته . وقال الله تعالى ( ۳۳ : ۳۳ وقرن فى بيوتكن ) وقال تعالى ( ۳۳ : ۳۰ يأبها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوت النبى) فأضاف البيوت إليهن تارة ، وإلى النبى صلى الله عليه وسلم أخرى ، وقال تعالى ( ۲۰ : ۱ لا تخرجوهن من بيوتهن ) .

وقال عمر رضى الله عنه للذى قال له : إن غلامى سرق مرآة امرأتى « لا قطع عليه ، عبدكم سرق مالكم » ولأن يسار الرجل يزيد فى نفقة امرأته . ويسارها يزيد فى قيمة البضع المملوك لزوجها ولأن كل واحد منهما يرث الآخر من غير حجب ، فأوجب التهمة فى شهادته . وتقبل شهادة أحد الزوجين على الآخر فى غير الزنا ، لأنه يقر على نفسه بعداوته لها لإفسادها فراشه .

(٢) أما السيد: فلأن مال العبد لسيده ، فشهادته له شهادة لنفسه . ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم « من باع عبداً وله مال فماله للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع » .

وأما العبد: فلا نه يتبسط فى مال سيده ، وينتفع به ويتصرف فيه ، وتجب نفقته منه ولا يقطع بسرقته ، فلا تقبل شهادته له ، كالأب مع أبيه .

الثالث: أن يجر إلى نَفَّسَةً نَفَعاً ، كشهادة السيد لمسكاتبه ، والمسكاتب ، والوارث بجرح مورثه قبل اندماله (١٠) .

الرابع: أن يدفع عن نفسه ضرراً ، كشهادة العاقلة بجرح شهود الدين على المفلس ، والسيد شهود الدين على المفلس ، والسيد مجرح من شهد على مكاتبه أو عبده بدين ، والوصى بجرح الشاهد على الأيتام ، والشريك بجرح الشاهد على شريكه (٢).

(۱) لأنه قد يسرى الجرح إلى نفسه ، فتجب الدية لهم ، وكذا لا تقبل شهادة الشفيع ببيع الشقص الذى فيه الشفعة ، لأنه يحب إلى نفسه نفعا . ولا شهادة الغرماء بدين المفلس ، أو بعين له ، ولا شهادتهم للميت بدين أو مال ، لأنه لو ثبت للمفلس أو للميت دية ، تعلقت حقوقهم به ، فكأنهم شهدوا لأنفسهم .

ولا تقبل شهادة الموصى له للميت ، والوكيل لموكاه بما هو وكيل فيه ، والشريك لشريكه ، والوصى الموصى عليهم ، إن كانوا في حجره .

(۲) إنما لم تقبل شهادة العاقلة بجرح شهود الخطأ ، لما فيه من دفع عن أنفسهم . وكذا يقال في شهادة الغرماء والوصى والشريك لأنهم متهمون ، لما يحصل بشهادتهم من دفع الضرر عن أنفسهم ونفعها وقد قال الزهرى « قضت السنة في الإسلام : أن لا تجوز شهادة خصم ولا ضنين » . والضنين : المتهم . وروى طلحة بن عبدالله بن عوف قال « قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا شهادة لحصم ولا ظنين » .

الخامس: العداوة الدنيوية ، كشهادة المقذوف على قاذفه ، والمجروح على امرأته بالزنا ، والمقتول وليه على القاتل ، والمجروح على المراته بالزنا ، والمقتول وليه على القاتل ، والمجروح على الجارح (١) . ومن سره مساءة أحد ، أو غمّة فرحُه ، وطلب له الشر ، فهو عدوه .

السادس: من شهد عند الحاكم فردت شهادته بشىء ممانقدم ثم زال المانع فأعادها: لم تقبل . و إن لم يشهد بها حتى زال المانع: قبلت (٢) .

(١) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا «لا تجوز شهادة خائن ولاخائنة ، ولا زانية ، ولا ذى غمر على أخيه » رواه أبو داود . والغمر : الحقد . ولأن العداوة تورث تهمة شديدة ، هنعت قبول الشهادة كالقرابة . وسواء كانت العداوة موروثة ، أو مكتسبة . فأما العداوة في الدين ، كالمسلم يشهد على الكافر وصاحب السنة على البتدع ، فلا ترد شهادته ، لأن العداوة في الدين ، والدبن عنعه من ارتكاب محظور في دينه .

وتقبل شهادة المدو لعدوه، وعليه، في عقد النكاح.

(٢) يعنى: أن من شهد عند حاكم بشهاده حال كونه ملتبسآ بمانع مما تقدم ، ثم زال المانع فأعادها: لم تقبل ، كما لو ردت لفسق ثم أعادها بعد التوبة ، للتهمة فى أدائها ، لكونه يعير بردها ، أقسام مشهود به ، وعدد شهود نل قسم

أقسام مشهود به سبعة .

أحدها: الزنا واللواط، فلا يقبسل فيه إلا أر بعة رجال أحرار (۱).

فربما قصد بأدامها أن يقبل ، لإزالة العار الذى لحقه بردها .
 ولأنها ردت باجتهاد ، فقبولها نقض لذلك الاجتهاد .

وإنما يتصور زوال الرحم فى نحو ما لو شهد ابن لأبيه الغائب محق ، ثم حضر الأب ولاعن على نفيه بشرطه ،فإنه ينتنى عنه باللعان فإذا أعاد الشهادة بعد . لم تقبل ، لما تقدم . وإن لم يشهد بها عند الحاكم إلا بعد زوال المانع قبلت . وإن ردت لكفر أو صغر ، أو خرس ، ثم أعادها بعد زوال 'نمانع قبلت ، لأن التهمة هنا منتفية . وكذا لو شهد الشريك لشريكه فى غير ما هو شريك فيه ، والوكيل لموكله فى غير ما هو شريك فيه ،

والو ديل لمو كله في غير ما هو و ديل غيه ، او شهد اهل الشفيعين بعد أن أسقط شفعته على الآخر بإسقاط شفعته ، أو أحد الوصيين بعد سقوط وصيته ، أو كانت إحدى الوصيتين لا يزاح بها الأخرى ، أو وصى أيتام بعد زوال ولايته عنهم ، و بحوذلك مما لاتهمة فيه : قبلت ، لأن المقتضى لقبول الشهادة متحقق ، والمانع منتف ، فوجب قبولها ، عملا بالمقتضى .

(١) أما الزنّا: فبالنص والإجماع. قال الله تعالى (١٣:٧٤ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء الآية) وقال النبي صلى الله عليه وسلم =

الثانى: دعوى الفقر لمن هو معروف بالغنى ، للأخذ من الركاة ، فلا يقبل فيه إلا ثلاثة رجال (١) .

الثالث: القصاص وسمائر الحدود (۲۲) ، فلا يقبل فيه إلا رجلان حران (۳٪) .

= « أربعة ، وإلا حد فى ظهرك » .

وأما اللواط: فلا نه إيلاج في فرج آدمي ، فهو زنا .

وأجمع المسلمون على أنه يشترطكون الشهود عدولا ، ظاهراً أو باطناً ، مسلمين ، سواءكان المشهود عليه مسلماً أو ذمياً .

وجمهور العاماء على اشتراط كونهم رجالا أحراراً ، فلا تقبل فيه شهادة النساء والصبيان والعبيد .

وحكم الإقرار به كالشهادة ، فلا يثبت إلا بأربعة يشهدون أنه أقر أربعاً . ومن عزر بوطء فرح من بهيمة وأمة مشتركة ، ثبت برجلين .

- (۱) لحدیث مسلم: «حتی یشهد ثلاثة من ذوی الحجی من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة ـ الحدیث »
- (٢) كحد القذف ، وشرب الحمر ، والسرقة ، وقطع الطريق.
- (٣) لقول الزهرى « مضت السنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تقبل شهادة النساء فى الحدود » .

ولاتقبل الشهادة على القتل إلا مع زوال الشبهة فى لفظ الشاهد نحو أن يقول: ضربه فقتله . وتقدم قريباً . فإن كانت الشهادة =

الرابع: ماليس بعقو بة ولامال، ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح، وطلاق، ورجعة، وعتق، ونسب، وولاء، وتعديل شهود وجرحهم، فلا يقبل فيه إلا رجلان (١).

الخامس: موضحة ونحوها، وداء دابة، فيقبل فيه طبيب واحد، و بيطار مع عدم غيره (٢).

= بالجرح فقالا : ضربه فأوضحه ،أو فاتضع منه: قبلت شهادتهما، فإن قالا : ضربه فاقضع رأسه،أو فوجدناه موضحاً ، أو وجدنا فى رأسه موضحة : لم يثبت الإيضاح ، لجواز أن يتضع عقيب ضربه ، بسبب آخر ولا بد من تعيين موضعها . وإدا قتل رجل عمداً قتلا يوجب القصاص ، فشهد أحد الورثة على أحد منهم : أ ه عبى عن القصاص : سقط القود .

(١) الهوله تعالى فى سياق آيات الرجعة (٦٥:٢وأشهدوا ذوى عدل منكم ) والباقى قياساً عليه ، لأنه ليس بمال ، ولا يقصد بهالمال أشبه العقوات .

وروى الدارقطنى بإسناده عن أبى هريرة رضى الله عنه عن اللهي صلى الله عليه وسلم أنه قال « استشرت جبريل فى القضاء باليمين مع الشاهد ، فأشار على فى الأموال ، ولا تعد ذلك » .

وقال عمرو بن دينار « سئل ابن عباس : أقضى النبى صلى الله عليه وسلم بالمشاهد واليمين ؟ قال : نعم فى الأموال» وتفسير الراوى أولى من تفسير غيره . ورواه أحمد وغيره .

(٢) لأنه مما يعسر فيه إشهاد اثنين غالباً ، فكفي الواحدعند=

السادس: المال وما يقصد به المال ، كالبيع ومتعلقاته (۱) ، والإجاره ، والشركة ، والصلح ، والهبة ، وحناية الخطأ ، والشفعة والحوالة ، والغصب ، ونحو ذلك (۲) ، فيقبل فيه رجلان ، أو رجل والمرأتان (۱) ، أو رجل ويمين المدعى (۱) .

= الحاجة ، فإن لم يتعذر غير الواحد فاثنان ، لأنه الأصل . فإن اختلفا بأن قال أحدها بوجود الداء والآخر بعدمه : فقول مثبت ، لأنه شهد بزيادة لم يدركها الثانى .

- (١)كأجله وخياره ، وكذا الرهن . والمهر واسميته .
- (۲) كإتلاف مال وضانه ، وفسخ عقد معاودنة ، ودعوى قتل كافر لأخذ سلبه ، ودعوى أسير تقدم إسلامه ، لمنع رق وكتابة وتدبير وإيساء في مال ، وتوكيل فيه ، وفرض ، ووصية لمعين ووقف عليه .
- (٣) لقول الله تعالى (٢: ٢٨٢ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) وسياق الآية يدل على الاختصاص بالأموال . والإجماع منعقد على ذلك .
- (ع) لما روى ابن عباس « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بنهادة شاهد ويمين صاحب الحق . وقضى به على رضى الله عنه بالعراق » رواه أحمد والدارقطنى . وروى الحديث كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقضى به أبو بكر وعمر وعثمان رعلى رضى الله عنهم . وبه قال الفقهاء السبعة، والأعمة الثلائة: مالك والشافعي وأحمد .

السابع: مالايطلع عليه الرجال غالباً ، كعيوب النساء تحت الثياب ، والبكارة والثيو بة ، والحيض والولادة ، والرضاع ، والاستهلال ونحوه (١) ، فيقبل فيه امرأة واحدة عدل (٢) .

ويجب تقديم الشاهد على اليمين ، لأن اليمين إنما شرعت في حقه لقوة جانبه ، ولا يقوى جانبه إلا بشهادة الشاهد . ولا يشترط في يمينه أن يقول : وإن شاهدى صادق في شهادته . وكل موضع قيل فيه شاهد ويمين ، فلافرق بين كون المدعى مسلماً أو كافراً ، عدلا أو فاسقاً ، رجلا أو امرأة ، لأن من شرعت اليمين في حقه لا يختلف حكمه باختلاف هذه الأوصاف كالمنكر .

ولاتقبل شهادة امرأتين ويمين المدعى ، ولا أربع نسوة فأكثر مقام رجلين . قال الإمام أحمد : مضت السنة : أن يقضى باليمين مع الشاهد الواحد . فإن أبى أن يحلف : استحلف المطلوب . فإن أبى المطلوب أن يحلف .

وإن ادعى أن زيداً ضرب أخاه بسهم عمداً فقتله ، ونفذ السهم إلى أخيه الآخر ، فقتله خطأ ، وأقام بذلك شاهداً وامرأتين ، أو شاهداً وحلم معه : ثبت قتل الثانى فقط ، لأنه موجب للمال ، بخلاف الأول ، فإن قتله موجب للقود ، ولا يثبت إلا برجلين كاتقدم . (١) كالبرص في الجسد شحت الثياب ، والرتق .

(٣) لما روى عقبة بن الحارث قال « تزوجت امرأة ، فأتت أمة سودا، ، فقالت : قد أرضعتكما ، فأتيت الني صلى الله عليه =

والأحوط اثنتان ، خروجاً من الخلاف (١) ـ

و إذا شهد بقتل العمد رجل وامرأتان : لم يثبت قصاص ولا دية (٢٦) .

وسلم ، فذكرت ذلك له ، فقال: فارقها ، فقلت : يارسول الله ، إنها كادبة
 إنها أمة ، فأعرض عنى ، ثم أتيته فقلت : يارسول الله ، إنها كادبة
 فقال : كيف ؟ وقد زعمت ذلك » متفق عليه .

وروى حذيفة : أن الهي صلى الله عليه وسلم قال « يحرى فى الرضاع شهادة امرأة واحدة » .

ولأنه معى يثبت بقول النساء منفردات ، فلا يشترط فيه العدد كالرواية وأخبار الديانات .

وأيضا ، فإنها شهادة على عورة للنساء فيها مدخل ، فقبل فيه شهادتهن منفردات . ويخالف عقد السكاح ، فإنه ليس بعورة .

وروى عن على «أنه أجاز شهادة القابلة وحدها على الاسهلال» رواه أحمد . وإن شهد به رجل كان أولى لكاله .

(١) أى خلاف من أوجب امرأتين ، كما هو مذهب مالك ،
 وإحدى الروايتين عن أحمد .

ووجهه: أن كل جنس يثمت به الحق كيني فيه اثمان كالرحال. ولأن الرجال أكمل منهن عقلا ، ولا يقبل منهم إلا اثان .

(٢) لأن قتل العمد يوجب القصاص ، والمال بدل منه ، فإدا لم يثبت الأصل لم يحب بدله . وإن قلما : موحبه أحد شيئين لم يتعين أحد ما إلا بالاختيار ، فلو أرجبنا الدية وحدها ، أوجبنا معيباً .

و إن شهدوا بالسرقة: ثبت المال دون القطع (۱) .
و إذا ادعى رجل الخلع: قبل فيه رجل وامرأتان ، أو شاهد و يمين المدعى (۲) . و إن دعته المرأة: لم يقبل فيه إلا رجلان (۳) . و إذا شهد رجل وامرأتان لرجل: بجارية أنها أم ولده ، و إذا شهد رجل وامرأتان لرجل: بجارية أنها أم ولده ، و إذا شهد رجل له بالجارية (٤) . ولا يحكم له بالواد ولا بحريته (٥)

او رجد على دابة مكتوب : حبيس فى سبيل الله ، أو على أسكهة دار أو ساعد : وقف ، آو مسجد . أر سرسة : حكم به ، لأن الكرية با يا أرارة قوية فعمل مه .

<sup>(</sup>١) لأن السرقة وحب القطع والمال ، فإذا قصرت عن أحدهما أستت الآخر .

<sup>(</sup>٢) لأنه يدعى المال الذي خالعت به .

<sup>(</sup>٣) أنها تقصد منه الفسخ ، وخلاصها من الروج ، ولا يثبت دلك بهذه البينة . فأما إن اختافا فى عوض الخلع خاصة ثبت برجل واسرأتين وكدلك إن احتلفا فى الصداق ، لأنه مال .

<sup>(</sup>٤) لأنه يدعى ملكها . وقد أقام بينة كافية فيه ، وثبت لها حكم الاستيالاد بإقراره ، لأن إقراره ناهذ في ملكه ، والملك يثبت ذلك .

<sup>(</sup>٥) لأنه يدعى نسبه ، والنسب لا يتبت بذلك ، ويقر الولد في يد المنكر مملوكا له ، لعدم مايرفع يده . ( فائدة )

## أحكام الشهادة على الشهادة (١)

تقبل الشهادة على الشهادة ، فيما يقبل فيه كتاب القاضى ، وترد فيما يرد فيه (٢) ، بشروط ثلاثة .

الأول: أن تتعذر شهادة شهود الأصل بمرت ، أو مرض أو غيبة إلى مسافة القصر (٣) .

<sup>(</sup>١) قال أبو عبيد: أجمع العلماء من أهل الحجاز والعراق ، على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال . والمعنى شاهد بذلك ، لأن الحاجة داعية إليها ، فإنها لو لم تقبل لتعطلت الشهادة على الوقوف ، ومايتأخر إثباته عند الحاكم أو ماتت شهوده ، وفي ذلك ضرر على الناس . ومشقة شديدة ، فوجب قبولها كشهادة الأصل.

<sup>(</sup>٣) أى من حدود الله ، لأن الحدود مبنية على الستر والدرء بالشبهات . والإسقاط بالرجوع عن الإقرار . والشهادة على الشهادة فيها شبهة ، فإنه يتطرق إليها احتمال الغلط والسهر والكذب ، فى شهود الفرع مع احتمال ذلك فى شهود الأصل . وهذا احتمال زائد لا يوجد فى شهود الأصل ، ولأنها إنما قبلت للحاجة ، ولا حاجة إليها فى الحدود ، لأن ستر صاحبها أولى من الشهادة عنيه .

 <sup>(</sup>٣) وكذا خوف من سلطان أو غيره ، أو حبس ، أو ضرب
 عليه في ماله ، وامرأة مخدرة كمريض .

ووجه اشتراط ذلك: أن شهادة الأصل أقوى ، لأنها تثبت =

الثانی: استرعاء الأصل الفرع ، بأن يقول: اشهدا على شهادتی أنی أشهد: أن فلان بن فلان ـ وقد عرفته بعينه واسمه ونسبه ـ أقر عندی ، أو أشهد دبی علی نفسه طوعاً بكذا ، أو شهدت علیه ، أو أقر عندی بكذا .

= نفس الحق ، وهذه لا تثبته . ولأنه إذا أمكن أن يسمع شهادة شاهدى الأصل ، استغنى عن البحث عن عدالة شاهدى الفرع ، وكان أحوط للشهادة . فإن سماعه من شهود الأصل معلوم، وصدق شاهدى الفرع عليهما مظنون ، والعمل باليقين مع إمكانه أولى من الظن .

ويعتبر لهذا الشرط: أن يستمر إلى صدور الحكم. فإن شهد الفروع، فلم يحكم الحاكم حتى حضر الأصول: وقف الحكم على سماع شهادته منهم. وإن حدث فى الأصول ما يمنع قبول الشهادة: لم يجز الحكم.

(١) أصل الاسترعاء : مأخوذ من قول المحــدث لمن يحدثه : أرعني سمعك ، يريد : اسمع مني .

قال الإمام أحمد: لا تكون شهادة إلا أن يشهدك ، لأن الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة . والنيابة بغير إذن لا تجوز . فإن سمعه يقول : أشهد على فلان بكذا ، لم يجز أن يشهد إلا أن يسمعه يشهد عند الحاكم ، أو يشهد بحق يعزيه إلى سبب : من بيع أوإجارة أوقرض و نحوه ، فيجوز له أن يشهد بذلك ، لا نه بالشهادة عند الحاكم ، و نسبة الحق إلى سببه يزول الاحتمال . وير تفع الإشكال عند الحاكم ، و نسبة الحق إلى سببه يزول الاحتمال . وير تفع الإشكال

الثالث: أن يؤديها الفرع على صفة تحمله لهما ، فيقول: أشهد أن فلان بن فلان \_ وقد عرفته بعينه واسمه ونسبه \_ أشهدني أنه يشهد أن لفلان بن فلان كذا ، أو أشهدني : أنه يشهد أن فلاناً أقر عندي بكذا ().

وتثبت شهادة شاهدى الأصل بشهدادة شاهدين يشهدان علمهما علم علم منهما أو شهد على كل منهما شاهد من شهود الفرع (٢).

(١) وإن لم يؤدها الفرع على صفة تحمله لم يحكم بها ، للاختلاف في كيفية الاسترعاء . وقد يرى الشاعد في الاسترعاء ما لابراه الحاكم فلا يسوغ له الحكم ، ولو أراد الحاكم أن يكنب أداء الفرع لشهادته كتب على ماد كر هي الأدا. ، ليكون ما كتبه معلى بقاً للواقع

وإن سمع شاهد الفرع شاهد الأصل يشهد غيره قال: أشهدأن فلان بن فلان على فلان بن فلان على فلان بن فلان كدا .

وإلى كان سمعه عند الحاكم قال: أنهد أن علان بن علان شهد عد الحاكم بكذا وإن كال نسب لحق إلى سببه قال: أشهد أن فلان بر، الان قال: أشهد أن لعلان بن قلان على فلان بن قلان بن بن قلان بن قلان بن قلان بن قلان بن قلان بن بن قلان بن بن قلان بن قلا

(۲) ابن شهود الفرع بدل من شهود الأصل ، فاكتى بمثل عدد هم . ولأن شاهدى النموع لاينقالان عن شاهدى الأصل حقاً =

والنساء تدخل في شهادة الأصل والفرع في كل حق يثبت بشهادتهن (١).

ولا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدى الفرع ، حتى تتبت عنده عدالتهما ، وعدالة شاهدى الأصل (٢) .

وإذا حكم بشهادة شهود الفرع، تم رجعوا: لزمهم الضمان (٣).

عليهما ، فوجب أن يقبل فيه قول واحد ، كأخبار الدبانات .

قال الإمام أحمد: وشاهد على شاهد يجوز ، لم يزل الياس على دا . شريح فمن بعده .

وقال إسحاق: لم يزل أهل العلم على هذا حتى جاء هؤلاء يعى: أب حنيفة . فإنه أنكره ، وقال : لا يقبل على كل شاهد أصل إلا شاهدا فرع . وهو مذهب مالك والشافعي رحمهما الله .

(۱) لأن القصود من شهادتهن: إثبات الحق الذي يشهد به شهود الأصل، فيدخل النساء فيه كالو شهدت بأصل الحق، فيجوز أن يشهد رجلان على رجل وامرأتين، أو رجر وامرأتان، على رجل وامرأتين، أو رجر وامرأتان، على رجل وامرأتان، الأن لهن مدخلا فيه رجل وامرأتان بي المال، وما يقصد به المال، لأن لهن مدخلا فيه (۲) ودلك لأن الحكم يبهى عى الشهادتين جميعاً، فاعتبرت لشروط في كل واحد منهما، فإن عدل شهود الأصل شهود الفرع فشهدا بعد النهما على شهادتهما جاز، وإن لم يشهدا بعد الهما جاز، ويتوبى الحاكم البحث عن عد النهما، فإذا علم عد النهما حكم، وإن لم يصرعها.

(٣) لأن الإتلاف حصل بشهادتهما ، كما لو أتلفاه بأيديهما .

لا إن رجع شهود الأصل<sup>(۱)</sup>. وإن رجع شهود الأصـل قبل الحكم: لم يحكم بها<sup>(۱)</sup>. وإن رجعوا بعده ضمنوا<sup>(۱)</sup>.

(١) فلا يضمنا ، لأن الإتلاف كان بشهادة غيرها ، فلم يلزمها ضمان كالمتسبب مع المباشر ، ولأنهما لم يُـلجئا الحاكم إلى الحـكم . (٣) وذلك لأن الشهادة مما يعتبر للحكم ، فإذا رحع الشهود قبل الحكم لغى هذا الاعتبار ، فيتوقف الحكم .

وأيضاً ، فإن الرجوع أوجب ظنا في شهادتهم ببطلانها ، فلايجوز العمل بها ، ولو أدوها بعد ذلك .

(٣) بأن قالوا: كذبنا أو غلطنا فيضمنا ، لاعترافها بتعمد الإتلاف بقولها: كذبنا ، أو بخطئهما بقولها: غلطنا . ونو قال الأصرل قبل الحكم: ماأشهدناها بشيء لم يضمن الفريقان شيئا مما فات بالحكم ، لأن شاهدى الفرع لم يثبت كذبهما .وشاهدى الأصل لم يثبت رجوعهما ، لأن الرجوع إنما يكون بعد الشهادة ، فإنكار أصل الشهادة لا يكون رجوعا عنها .

ومن زاد فی شهادته أو نقص بحضرة الحاكم قبل الجميكم مثل: أن يشهد بمائة ، ثم يقول: بل هى مائة وخمسون ، أو بل هى خسون أوأداها بعد إنكارها ، أوقال: كنت أنسيتها قبل ، لقوله تعالى فى حق الرأنين (٢٠٢٠ أن تضل إحداها فتذكر إحداها الأخرى) فقبلها بعد إثبات الضلال والنسيان فى حقها ، فوجبأن يقبل قول العدل فها نسيه ثم ذكره . وإن كانت الزيادة ، النقصان بعد الحكم لم يقبل وإن لم يصرح الشاهد بالرجوع بل قال للحاكم توقف ، فتوقف ، ثم أعادها : قبلت .

ولا تقبل الشهادة من ناطق مطلعاً ، إلا بلفظ الشهادة .

### أحكام الرجوع عن الشهادة

متى رجع شهود المال أو العتق بعد الحكم: لزمهم الضمان (١) ولم ينقض الحكم عنه سواء كان المال قائما أو تالفاً .

و إن رجع شهود الطلاق قبل الدخول و بعد العقد : غرموا

(۱) بدل المال الذي شهدوا به ، وقيمة العبد المشهود بعتقه ، لأنهما أخرجاه من يد مالكه بغير حق، وحالا بينه وبينه ، فلزمهم ضهانه ، كا لو أتلفاه . وهذا إذا لم يصدقها المشهود له بالمال . فإن صدقهما فلا ضهان على الشهود ، ويرجع على المحكوم له ، لاعترافه بأخذ ذلك بغير حق . وإن لم يكن قبض شيئاً ، بطل حقه من المشهود به .

ولا ضمان على مزك إذا رجع مزك ، لأن الحكم تعلق بشهادة الشهود ، ولا تعلق له المزكين ، لأن المزكين أخبروا بظاهر حال الشهود . وأما باطنه : فعلمه إلى الله تعالى. وإن شهدوا بدين وحكم بشهادتهم ، فأبرأ المدين منه مستحقه ، ثم رجع الشاهدان لم يغرماه للمشهود عليه ، لأنه لم يغرم شيئاً. وإن قبضه مشهود له ، ثم وهبه لمشهود عليه ، ثم رجعا عن شهادتهما غرماه .

(٢) لأنه قد تم ووجب المشهود به للمشهود له .

نصف المسمى (١) ، و بعده : لم يغرموا شيئًا (٢) .

و إن رجع شهود القصاص أو الحد قبل الاستيفاء ، ولو بعد الحكم : لم يستوف (٣) و إن. كان بعده وقالوا : أخطأنا : فعليهم دبة ما تلف، و يقسط على عددهم. فإن رجع أحدهم : غرم بقسطه (٤)

(١) لأنهم ألزموه على الزوج بشهادتهما بطلاقها ، كما يفرمذلك من فسخ نكاحه برضاع ونحوه .

(٢) وإن كان رجوع الشهود بالطلاق بعد الدخول ، وحكم بشهادتهما ، ثم رجعا لم يغرما شيئاً من المهر : لأن المهر قد تقرر عليه كله بالدخول فلم يقررا عليه شيئاً بشهادتهما ، ولم يغرجا عن ملكه شيئاً متقوماً .

(٣) أى القود ، ولا الحد ، لأن المحكوم به عقوبة ، لاسبيل إلى جبرها إذا استوفيت ، فلم يجز استيف اؤها ، كما لو رجعا تبن الحكم . ولائن الحدود تدرأ بانشبهات . ورجوعهما من أعظم الشبهات .

وفارق المال القصاص والحدود ، فإنه يمكن جبره بإلزام الشاهدين عوضه ، والحد والقصاص لا يجبر بإبجاب مثله على الشاهدين ، لائن ذلك ليس بجبر ؛ ولا يحصل لمن وجب له منه عوض . وإنما شرع للزجر والتشفى والانتقام . لا للجبر .

(٤) جملة ذلك: أن الشاهدين إذا رحعا عد استيفاء القصاص أو الحد: فإنه لا يبطل الحكم، ولايلزم المشهود له شيء، سواء =

= كان الشهدود به مالا أو عقوبة ، لأن الحكم قد تم باستيفاء المحكوم به ، ووصوله إلى مستحقه ، ويرجع به على الشاهدين ، فإن كان الشهود به إتلافا فى مثله القصاص ، كالقتل والجراح ، وقالا : عمدنا الشهادة عليه بالأمر فعليهما القصاص ، وإن قالا : أخطأنا فعليهما دية ماتلف مخففة ، لأنه خطأ ، وتكون فى أموالها لأنه بإقرارها ، والعاقلة لا تحمله .

وقد روى « أن عليا رضى الله عنه شهد عنده رجلان على رجل بالسرقة فقطمه ، ثم عادا ففالا : أخطأنا ، ليس هذا السارق ، فقال على : أو أعلم أنكما تعمد تما لقطعنكما » ولا مخالف له فى الصحابة . فإن قالا : عمدنا الشهادة عليه ، ولم نعلم أنه يقتل بهذا . وكانا ممن يجوز أن يجهلا ذلك وجبت الدية فى أموالهما مغلظة ، لأنه شبه عمد ، ولم تحمله العاقلة ، لأنه ثبت باعترافهما .

وإن قال أحدها : عمدت قتله ، وقال الآخر : أخطأت : فعلى العامد نصف الدية مغلظة ، وعلى الآخر نصفها مخففة ولا قصاص . وإن قال أحدهما : عمدنا جميعاً ، وقال الآخر . أخطأنا جميعاً : فعلى الأول القصاص ، وعلى الثانى نصف الدية مخففة ، وكل موضع وجب الضمان على الشهود بالرجوع فيه ، فإنه يوزع بينهم على عددهم قلوا أو كثروا .

قال الإسام أحمد: إذا شهد بشهادة ثم رجع وقد أتلف مالا، فإنه ضامن بقدر ماكنوا فى الشهادة. فإن كانوا اثنين فعليه النصف، وإن كانوا ثلاثة فعليه الثلث، وعلى هذا: لو كانوا عشرة فعليه العشر و إذا شهد ستة بالزنا على محصن ، فرجم بشهادتهم ، شم رجع واحد : فعليه القصاص ، أو سدس الدية ، و إن رجع اثنان فعليهما القصاص ، أو ثلث الدية (١) .

و إن شهد أر بعة بالزنا ، واثنان بالإحصان ، ثم رحع الجميع : لزمتهم الدية أسداساً (۲۲ .

(۱) وذلك لأن الإتلاف حصل بشهادتهم جميعاً . فالراحع بفر بالمشاركة فيه عمداً عدوانا كمن هو مثله فى ذلك ، فلزمه القصاص كا لو أقر بمشاركته لهم فى مباتىرة قنله . ولأنه أحد من قنل المشهود عليه بشهادته . فأشبه الثانى من شهود الفصاص ، والرابع من شهود الزنا . ولانه أحد من حصل الإنلاف بشهادته ، فلزمه من المصمان بقسطه ، كا لو رجم الحبع .

(٢) كنهود الزنا ، لأن القتل حصل من حميمهم . وإن مَن شاهدا الإحصال من الأربعة الذين شهدوا بالرنا فعليهما نلثا الدية وعلى الآخرين الشاهدين بالزنا فقط ثلث الدية .

وإن رجع شهود الرنا دون شهود الإحصان أر بالمكس: لرم الراجع الضمان كاملا. لأن القنل حصل بشهادتهم . إد لولا بون الزنا لم يقتل . ولو كان محصناً . ولولا الإحصان لم يقنل ولو زنى . وإن رجع الزائد عن البينة قبل الحسكم أو بعده اسنوفى المشهود به . ويحد الراجع عن شهادته إن كان بالزنا لقذفه .

ورجوع شهود تزكية كرجوع من زكاهم فى جميع ما تقدم .

وإذا حكم الحاكم بشاهد ويمين , أنه رجع الشاهد : غرم المال كله (١) .

و إن بان بعد الحكم أن الشاهدين كانا كافرين أو فاسقين: نقض الحكم ويرجع بالمال أو ببدله على المحكم ويرجع بالمال أو ببدله على المحكوم به إتلافا: فعلى المزكين الضمان . فإن لم يكن شمَّ تزكية: فعلى الحاكم (٢).

(١) لأن الشاهد حجة الدعوى ، فكان الضمان عليه كالشاهدين. يحققه : أن اليمين قول الخصم ، وقول الحصم ليس بحجة على خصمه وإنما هو شرط الحكم ، فجرى مجرى مطالبته للحاكم بالحكم .

(٣) يعنى: أن الحاكم إذا حكم بشهادة شاهدين ، ثم انا فاسقين أو كافرين ، فإن الإمام ينقض حكمه إن كان ، وإلا غيره لفساده ، ويرد المال إن كان قائماً ، أو عوضه إن كان تالفاً . فإن تعذر ذلك لإعساره أو غيره فعلى الحاكم ، ثم يرجع على المشهود له . فإن كان المحكوم به إتلافاً كالقطع في السرقة والقتل ، فلاضمان على الشاهدين لأنهما مقيان على أنهما صادقان فيا شهدا به . وإنما الشرع منع قبول شهادتهما . ويضمن من زكاها ، لأن المحكوم به قد تعذر رده . وشهود التزكية هم الذين ألجاوا الحاكم إلى الحكم ، فلزمهم لتفريطهم . فإن لم يكن مزكون فعلى الحاكم ، لأن التلف حصل بفعله وبأمره ، لكونه حكم بشهادة من لا يجوز له الحكم بشهادته ، وتجب الدية .

و إذا علم الحاكم بشاهد الزور: عزره، وطاف به في المواصع التي يشتهر فيها، ويقال: إنا وجدنا هذا شاهد زور فاجتنبوه

= وإن شهدوا عند الحاكم بحق ، ثم ماتوا أوجنوا : حكم بشهادتهم ، إذا كانوا عدولا ، لأن الموت والجنون لا يؤثران ق الشهادة ، ولا يدلان على الكذب فيها ، ولا يحتمل أن يكون موجوداً حال أداء الشهادة .

(١) شهادة الزور من الكبائر. وقد قرنت بالشرك الله تعالى فقال تعالى و ٣٠: ٣٠ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجنبوا قول الزور).

وفي حديث أبى بكرة المتفق عليه « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ? فذكر منها : وشهادة الزور »

ومتى يثبت عند الحاكم أن رجلا يشهد بالزور عمداً : عزره وشهره فى قول أكثر أهل العلم ، لفعل عمر رضى الله عنه . وعقوبته عير مقدرة ، وإنما ذلك مفوض إلى رأى الحاكم .

وأما شهرته بين الناس: فإنه يوقف في سرقه إذ كن من أهل السوق ، أو في قبيلته إن كان من أهل القبائل ، أو في مسجده إن كان من أهل الساجد . ويقرل الموكل به: إن الحاكم يقرأ عليكم السلام ، ويقول: هذا شأهد زور فاعرفوه . ولكن لا يفعل به شيء من هذا حتى يتحقق أنه شاهد زور: إما بإقراره بذلك ، أو يشهد بما يقطع بكذبه فيه ، كأن يشهد على رجل يفعل في الشام . ويعلم أن المشهود عليه في ذلك ، الوقت بالعراق ، أو يشهد بقتل =

## أحكام اليمين في الدعاوي (١)

لا يستحلف المنكر في حقوق الله ، كحد وعبادة ، وصدقة وكفارة (٢) ،

= رجل وهو حى ، أو أن هذه البهيمة فى يد هذا منذ ثلاثة أعوام ، وسنها أقل من ذلك ، وأشباه هذا نما يعلم به كذبه وتعمده لذلك ، فأما تعارض البيتين ، أو ظهور وسقه أو غلطه فى شهادته فلا يؤدب ، لأن التعارض لا يعلم به كدب إحدى البينتين بعينها ، والفسق لا يمنع الصدق فى الشهادة ، والغلط قد يعرض للصادق العدل ولا يتعمده ، فيعنى عنه . قال الله تعالى (٣٣ : ٥ وليس عليكم جناح فيا أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم)

ومتى علم أن الشاهدين شهدا بالزور: تبين أن الحكم كان باطلا، ولزم نقضه ، لأنا تبينا كذبهما . فإن كان المحكوم به مالا رد إلى صاحبه ، وإن كان إتلافاً فعلى الشاهدين ضهانه ، لأنهما سبب إتلافه وإن تاب شاهد الزور ومضى على ذلك مدة تظهر فيها توبته. وتبين صدقه وعدالته قبلت شهادته .

- (۱) أى ذكر ما تجب فيه اليمين ، وبيان لفظها وصفتها . واليمين تقطع الخصومة فى الحال ، ولا تسقط الحق ، فتسمع البينة بعد اليمين . ولو رجع الحالف إلى الحق ، وأدى ما عليه قبل منه ، وحل له به أخذه .
- (~) وذلك لأن الحدود المطاوب فيها الستر والتمريض للمقر =

مالم تتضمن الدعوى حقاً لآدمى (۱) . و يستحلف في كل حق لآدمى (۲) . غير نــكاح ورجعة ،

ے لیرجع ، فلا أن لا يستحلف فيها أولى .

ولو أقر ثم رجع عن إقراره قبل منه ، وخلى من غير يمين . وما عدى الحدود مما دكر حق لله تعالى ، فأشبه الحدود .

قال الإمام أحمد : ولم أسمع من مصى جوز الأيمان ، إلا فى الأموال والعروض حاصة .

ولو ادعى الساعى الزكاة على رب المال ، وأن الحول قد تم وكمل المصاب ، فقال أحمد: القول قول رب المال بغير يمين، ولايستحلف الناس على سدقاتهم ، ولو ادعى عليه : أن عليه كفارة يمين أو ظهار أو عيرها ، فالقول قوله فى نفى ذلك من عير يمين ، ولاتسمع الدعوى فى هذا وتقدم .

- (۱) فإن تضمنت دعواه حقا لآدمى ، مثل أن يدعى سرقة ماله لتضمين السارق ، أو ليأخذ منه ماسرق ، أو يدعى عليه الزنا بجاريته ليأخذ مهرها منه سمعت دعواه ، ويستحلف المدعى عليه لحق الآدمى دون حق الله .
- (۲) بما هو مال ، أو المقصود منه المال ، كالبيع ، والقرض ، والصلح ، والغصب ، والجناية الموجبة للمال ، فيستحلف فيه ، لما في الصحيحين عن النبي صلى الله عايمه وسلم أنه قال « لو يعطى الناس بدعواهم ، لاد عي رجال دماء قوم وأمرالهم ، ولكن الهين على المدعى عليه » ولحديث الحضر مي والكندى . وتقدم .

وطلاق ، وأصل رق ، وولاء ، واستيلاء ، ونسب ، وقذف ، وقصاص نى غير قسامة (١) .

ولا يحلف حاكم ولا شـاهد، ولا وصى على نفى دين على الموصى، ولا منكر وكالة وكيل<sup>(٢)</sup>.

وتحلف المرأة إذا ادعت انقضاء عدتها قبل رجعة زوجها (٣) والمولى إذا أنكر مضى أر بعة أشهر (٤). وما يقضى فيه بالنكول

<sup>(</sup>۱) فلا يمين فى واحد من هذه العشرة ، لأن ذلك لا يثبت إلا بشاهدين . قال الله تعالى فى الرجعة ( ۲۰ : ۲ وأشهدوا ذوى عدل منكم) ويقاس عليه سائر ماذكر ، لأنه ليس بمال ، ولا يقصد به المال .

<sup>(</sup>٣) أى : أن الشاهد لا يحلف على صدقه ، والحاكم لا يحلف على أن ما حكم به الحق ، أو أنه اجتهد ، أو أنه لم يمل مع أحد الحصمين ، والوصى على نفى دين الموصى . لأنه لا إحاطة له بفعل عيره ، ويحلم على نفى الرالم . ولا وكيل وكالة موكل ، لأن الوكالة عقد جائز ، فللوكيل فسخهما ، ولو بعد ثبوتهما ، فلا حاجة إلى التحليف على إنكارها .

<sup>(</sup>٣) فإدا قال زوحها : ارتجعتك ، فقالت : انقضت عدتى قبل رجعتك ، فألقول قولها مع يمينها ، لأ ه حق آدمى أشبه الأموال . (٤) القول قوله مع يمينه .

وما يقصد به المال<sup>(۱)</sup> .

ومن حلف على فعل نفسه ، أو دعوى عليه فى الإثبات : حلف على البت . وسرف حلف على نفى فعل غيره : فعلى نفى العلم (٢٠) .

(١) تقدم تعریف النکول وحکمه . ومن لم یحکم علیه بنکول إذا نکل خلی سبیله ، ولم یحکم علیه بنکول .

(٣) يعنى: أن الأيمان إما أن تكرن على البت ، وهو القطع بأن محاف بالله ماله على شيء ، أو أن عنده لي كذا .

مثل ذلك : أن يدعى إنسان على آخر أنه غصبه شيئا ، و نحو ذلك ، وأقام بذلك شاهدا ، وأراد أن يحلف مع شاهده حلف على البت ، أو ادعى عليه فى إنبات ، بأن ادعى دينا على زيد مثلا ، فأنكر زيد ، وأقام المدعى شاهدا ، وأراد الحلف معه حلف على فأنكر زيد ، وأقام المدعى شاهدا ، وأراد الحلف معه حلف على البت ، أو ادعى زيد على عمرو أنه غصبه ، أو أن أه عنده دينا ، وأراد زيد عليف عمرو على نفى ذلك ، فين عمروا يحلف على البت لحديث ابن عباس : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لر در حافه هو قل : والله الذى لا إله إلا هو ماله عندى دى ،

وإما أن تكون اليمين على نفي العلم . منال دلك : أن يدعى عليه أن أباه اغتصب كدا وهو بيده ، فأنكر وأراد المدعى عينه ، فعلى نفي العلم ،أو ادعى على أبيه ديناً فأنكر الوارث رساب الدعى عين الوارث فعلى نفى العلم ، لأنه لا تمكنه الإحداة بفراً. غه = عين الوارث فعلى نفى العلم ، لأنه لا تمكنه الإحداة بفراً. غه =

وسن توجهت عليه يمين لجماعة ، فبذل لهم يمينا واحدة فرضوا: جاز. و إن أبوا: حلف لكل واحد يمينا<sup>(۱)</sup>. ولو ادعى واحد حقوقا على واحد: فعليه في كل حق يمين<sup>(۲)</sup>. والمين المشروعة: هي اليمين بالله جل اسمه<sup>(۳)</sup>.

= بخلاف فعل نفسه ، فوجب أن لا يكلف اليمين منه على البت . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمى « ألك بينة ؟ قال : لا . ولكن أحلفه والله العظيم ما يعلم أنها أرضى اغتصبنيها أبوه ، فتهيأ الكندى ، لليمين ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم »

وعن القاسم بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « لا تضطروا الناس في أيمانهم أن يحلفوا على ما لايعلمون » .

- (۱) يعنى: أن الحق إذا كان لجماعة فرضوا بيمين واحدة صح، وسقطت دعواهم باليمين، لأنها حقهم، ولأنه لما جاز ثبوت الحق ببينة واحدة لجماعة. جاز سقوطه بيمين واحدة ولا يازم من رضاهم بيمين واحدة أن يكون لكل واحد بعض اليمين، كما أن الحقوق إذا قامت بها بينة واحدة لا يكون لكل حق بعض البينة وإن أبوا الا كتفاء بيمين واحدة: حلف لكل واحد منهم يميناً، لأن حق كل واحد غير حق الآخر، فإذا طلب كل واحد منهم يميناً وكان له ذلك كسائر الحقوق إذا انفرد بها.
- (٢) يسنى : إذا تعددت الدعوى وتباينت ، ولو أتحد المجلس . فأما إن اتحدت الدعوى : فيمين واحدة للكل .
- (٣) لقوله تعالى ( ٣٤:٣٥ وأقسموا بالله جهد أيمانهم ) قال = • مزيل الداء

# و إن كان الحالف كافراً (١) .

بعض الفسرين: من أقسم بالله فقد أقسم جهد اليمين ، وقال تعالى ( ٨ : ١٠٦ تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ) واستحلف النبي صلى الله عليه وسلم ركانة بن عبد يزيد في الطلاق ، فقال « آلله ما أردت إلا واحدة ؟ » وفي حديث الحضرى والكندى : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ألك بينة ؟ قال : لا ، ولكن أحلفه بالله » وقال عثمان لابن عمر « تحلف بالله لقد بعته وما به داء تعلمه ؟» وفي حديث عمر حين حلف لأبي قال «والله الذي لا إله الله هو ، إن النخل لنخلى ، وما لا بي فيها شيء » ولأن في الله سبحانه كفاية ، فوجب أن يكتني باسمه في اليمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم « من كان منكم حالها فليحلف بالله ، أو ليصمت » . عليه وسلم « من كان منكم حالها فليحلف بالله ، أو ليصمت » .

وأما الحلف بغير الله من سائر المخلوقين فشرك أصغر ، ما لم يقصد تعظيم المحلوف به كعظمة الله ، فيكون شركا أكبر .

(۱) يعنى: واوكان الحالف كافرا . فيحلف بالله ولا يحلف بغيره . وكذا لوكان فاسقا أو امرأة ، لقول النبي صلى الله عليه بغيره . وكذا لوكان فاسقا أو امرأة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم «البمين على المدعى عليه» . وفي حديث الحضرمى قال «قلت ؛ إنه فاحر لا يبالي على ما حلف عليه ، فقال النبي صلى الله عبيا وسلم ليس لك منه إلا ذلك » وفي حديث الاشعث بن قيس قال «كان ليس لك منه إلا ذلك » وفي حديث الاشعث بن قيس قال «كان بيني وبين رجل من اليهود أرض ، جحدتى ، فتمدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم : =

و إن رأى الحاكم تغليظها بلفظ أو زمن أو مكان : جاز (١) ولا تغلظ إلا فيما له خطر (٢٠) . ولو أبى من وجبت عليه اليمين

= هل لك بينة ؟ قلت : لا ، فقال لليهودى : احلف بالله ، فقلت: إذا يحلف ، فيذهب عالى ، فأنزل الله ( ٣ : ٧٧ إن الذين يشترون بعهد الله عنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ، ولهم عذاب أليم ).

(۱) يعنى : ولم يستحب تغليظها .

وتغليظها باللفظ: أن يقول المسلم: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب ، الضار النافع ، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور . واليهودي : والله الذي أنزل التوراة على موسى ، وفلق له البحر ، وأنجاه من فرعون وملثه . والنصراني : والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى ، وجعله يحيي الموتى ، ويبرىء الأكمه والأبرس. والمجوسى : والله الذي خلقني وصورنى ورزقنى . والوثنى والصابئي ومن يعبد غير الله يحلف بالله وحده ، لأنه لا بجوز الحلف بغيرالله وتقدم .

والتغليظ بالزمن : أن يحلف بعد صلاة العصر، وبين الأذانين. والتمليظ بالمكان: أن يحلفه في مكة بين الركن والمتمام ، وي المدينة عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم ، ولى بيت القدس عند الصخرة ، وفي سـائر البلدان عند النبر . ويحلف أهل الذمة في

المواضع التي يعظمونها .

(٣) كجناية لا ترجب قوداً ،وعتق ، ومال يبلغ نسابا ، لأن التغليظ للتأكيد ، ومالا خطر قيه لا يحتاج إلى تأكيد

التغليظ: لم يصر ناكار(١).

ومن توجيمت عليه يمين وهو صادق فيها: أبيح له الحلف (٢)

(١) يعنى عن البمين ، لأنه قد بذل الواجب عليه ، وهو البمين بالله فيجب الاكتفاء به .

(٣) يعنى: ولا شيء عليه: من إثم ولاغيره ، لأن الله تعالى شرع المحين ، ولا يشرع محرما . وقد أمر الله نبيه أن يقسم على الحق فى ثلاثة مواضع من القرآن . فقال تعالى ( ٢٠٦٤ زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا . قل: بلى وربى لنبعثن) وقال تعالى ( ٢٠١٥ و يستنبئونك أحق هو ؟ قل : إى وربى ابله لحق ) وقال تعالى ( ٣٤ : ٣ وقال الذين كفروا : لا تأتينا الساعة . قل : بلى وربى لتأتينكم ) .

وأشار النبي صلى الله عليه وسلم على رجل أن يحلف ويأخذ حقه . وحلف عمر لأبي على نحل ، ثم وهبه له . وقال : خفت إن لم أحلف أن يمتنع الناس من الحلف على حقوقهم ، فتصير سنة . وقال حنبل : بُلى أبو عبد الله يعنى الإمام أحمد بنحو هذا : جاء إليه ابن عمه ، فقال: لى قبلك حق من ميراث أبى ، وأطالبك بالقاضى ، وأحلفك . فقيل لأبى عبد الله : ماترى ؟ قال : أحلف له إذ م يكن له قبلى حق ، وأنا غير شاك في ذلك . وكيف لا أحلف وعمر قد حلف . وأنا من أنا. وعزم أبو عبد الله على اليمين فكفاه وعمر قد حلف . وأنا من أنا. وعزم أبو عبد الله على اليمين فكفاه الله ذلك . ورجع الغلام عن تلك المطالبة .

والأفضل افتداء عينه ، لأنه ربما صادف قدراً ، فيقال : حلف وعوقب فهذا شؤم يمينه . وقد افتسدى عثمان يمينه . وروى =

#### ويمين الحالف على حسب جوابه (١) .

= الحلال بإسناده « أن حذيفة عرف جملا سرق له ، خاصم فيه إلى القاضى ، فصارت الهمين على حذيفة . فقال : لك عشرة دراهم، فأبى ، فقال : أربعون ، فأبى ، فقال : أربعون ، فأبى ، فقال حذيفة : أترانى أترك جملى ؟ فحلف الله : إنه ما باع ولا وهب » . وأما الحلف كاذبا ليقتطع به مال أخيه : ففيه إثم كبير ، وهو

واما الحلف كاذبا ليقتطع به مال آخيه: ففيه إثم أبير، وهو من الكبائر، لأن الله وعد عليه بالعذاب الأليم. فقال تعالى (٣:٣٧ أن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلا، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا بزكيهم ولهم عذاب أليم) وقال النبي صلى الله عليه وسلم « من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرء مسلم: لتى الله وهو عليه غضبان » أخرجه البخارى.

ويستحب للحاكم: أن يخوف المدعى عليه من اليمين الفاجرة ويقرأ عليه الآيات والأخبار في ذلك .

(۱) فإذا ادعى أنه غسبه أو أو دعه أو باعه أو اقترض منه : كلف أن يحلف على ذلك ، ليطابق جوابه . قال أحمد فى رجل ادعى على رجل أنه أو دعه فأنكره : هل يحلف ما أو دعتنى ؟ قال : إذا حلف مالك عندى شىء ، ولا لك فى يدى شىء ، فهو يأتى على هذا . ومن ادعى عليه دين وهر معسر به : لم يحل له أن يحلف أنه لا حق له على "، ولو نوى الساعة ، لأن الله تعالى قال على أنه لا حق له على "، ولو نوى الساعة ، لأن الله تعالى قال مطالبته فى الحال ، ولا مجمد أداؤه إليه .

ولا تدخل النيابة في اليمين (١)

و إن استثنى فى يمينه ، أو وصله بشرط ، أو كلام لا يفهم ، أو حلف قبل أن يستحلفه الحاكم ، أو استحلفه الحاكم قبل مسألة المدعى : أعيد عليه اليمين (٢٠) .

(١) فلا يحلف أحد عن أحد ، فلو كأن المدعى عليه صغيراً أو مجنوناً : لم يحلف له الولى عنهما ، ووقف الأمر إلى أن يكلف فإن كان الحق لغير المكلف ، وادعاء وليه ، وأنكر المدعى عليه : فالقول قوله مع يمينه ، حيث لا بينة للمدعى . فإن نكل عن الهمين قضى عليه بالنكول .

وإن ادعى على العبد دعوى ، وكانت بما يقبل قول العبد فيها على نفسه ، كالفصاص فيا دون النفس والطلاق والقذف فالحصومة معه دون سيده ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم « الطلاق لمن أخذ بالساق » ومن ملك إنساء شيء ملك الإقرار به والحصومة . ولا ن هذه الأشياء ليست مالا ولا يقصد بها بالا ، والسيد لا يملك منه إلا المال . وإن كان المدعى على العبد فيه مما لا يقبل قول العبد فيه ، كإتلاف مال أو جناية توجبه: فالحصم فيه سيده، والهين عليه ولا يحلف فيها العبد بحال . ولو ادعى على رجل دينا أو حقا ، فقال : قد أبرأتني منه ، أو استوفيته منى : فالقول قول منكر الإبراء والاستيفاء مع يمينه ، فيحلف بالله : إن هذا الحق ويسميه الإبراء والاستيفاء مع يمينه ، فيحلف بالله : إن هذا الحق ويسميه بهينه . ما برئت ذمتك منه ، ولا شيء منه .

(٢) أما الاستثناء : فلا أن اليمين لا تنعقد إذا أنى به ، كا =

## أحكام الإقرار(١)

= فى حديث ابن عمر مرفوعا « من حلف على يمين فقـــال : إن شاء الله فلا حنث عليه » رواه أحمد . والعمل على هذا عند أهل العلم ، من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم .

وأما إن وصل يمينه بشرط أوكلام لا يفهم : فإنه يحتمل أن يكون قصد الاستثناء ونحوه .

وأما إن حلف قبل أن يستحلفه الحاكم ، أو استحلفه الحاكم قبل مسألة المدعى، فلا يستوفى إلا بطلبه (١) الإقرار لغة: الاعتراف بالحق . وشرعا: إظهار مكلف مختار ما عليه لفظا أو كتابة ، أو إشارة من أخرس أو على موكله أو موليه أو مورثه بما يمكن صدقه فيه . وهو ثابت بالنص والإجماع قال الله تعالى (١٠٣٨ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين) إلى قوله (قالوا: أقررنا ، قال : فاشهدوا . وأنا معكم من الشاهدين ) وقال تعالى (١٠٢٠ وآخرون اعترفوا بذنوبهم ) وقال تعالى (١٠٢٠ وأشهده على وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ، وأشهدهم على أنفسهم : ألست بربكم ؟ قالوا . بلى ) ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزاً والغامدية بإقرارها .

وليس الإقرار بإنشاء ، بل هو إخبار وإظهار لما فى نفس الأمر فيصح من مكلف مختار بما يتصور منه التزامه ، بشرطكون المقر به بيد المقر وولايته ، واختصاصه ، كأن يقر ولى يتيم ونحوه ، أو ناظر وقف : أنه أجر عقاره ونحو ذلك ، لأنه يملك إنشاء ذلك ، فصح إقراره به ،

### لا يصح الإقرار إلا من مكلف (١) مختار (٢).

ولا يصح بإقراره بشىء فى يد غيره أو فى ولاية غيره ، كما لو
 أقر أجنى على صغير أو وقف فى ولاية غيره .

ولا يشترط كون المقر به معلوماً ، فيصع بمجهسول وحجمل ، ويطالب بالبيان .

ويصح إقرار الصبى والعبد المأذون لهما فى البيع والشراء بقدر ما أذن لهما فيه . وإن أقر مراهق مأذون له فى التجارة، ثم اختلف هو والمقر له فى بلوعه : فقول منكر البلوغ ، لأنه الأصل، ولا يحلف إلا أن تقوم بينة ببلوغه .

ويصح إقرار الصبى أنه بلغ باحتلام إذا بلغ عنىر سنين. ولايقبل بسس إلا ببينة ، لأنه لا تتعذر إقامتها على ذلك . وإن أقر بمال ، أو يبع ونحسوه . ثم قال بعد بلوغه : لم أكن حين الإفرار الذا : لم يقبل منه .

(۱) فلا يصح من صغير ولا مجنون ما لحديث الرفع القلم عن اللاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، والصبى حتى يبلغ ، والمجنون حتى يعقل » . وكذا لا يصح من زال عقله بسبب مباح ، أو معذور فيه لا من زال عقله بمعصية ، فيؤخذ بإقراره تغليظاً عليه . وإدا ادعى الصبى الذي أنبت أنه أنبت بعلاج ، كدواء ، لا بالباوغ : لم يقبل منه . ولزمه حكم تصرفه : من بيع أو إقرار ونوهما . ويصح إقرار مجنون في حال إفاقته ، وإن ادعى جنوناً : لم يقبل إلا ببينة .

(٢) فلا يصح إقرار مكره ، لحديث « عنى لأمتى عن الخطأ =

ومن أقر فى مرض موته بشىء، فكاقراره به فى صحته، إلا بالمال لوارث فلا يقبل (١).

ولم ينقضا بإقراره .

= والنسيان ، وما استكرهوا عليه » إلا أن يقر بغير ما أكره عليه . مثل أن يكره أن يقر لزيد فأقر لعمرو ، أو على أن يقر بدراهم فأقر بدنانير ، أو على أن يطلق امرأة فطلق غيرها ، فيصح إقراره إدا ، لأنه أقر بغير ما أكره عليه فصح، كما لو أقر به ابتداء ومن أقر بحق ثم ادعى أنه كان مكرها : لم يقبل منه دعوى الإكراه إلا ببينة ، لان الأصل عدم الإكراه ، إلا أن تكون هناك دلالة عليه كقيد وحبس ، فيكون القول قرله مع يمينه .

و تقدم بينة إكراه على بينة طواعية ، لأن معها زيادة علم .

(١) لأن إقراره لغير وارث لا تهمة فيه ، واما إقراره لوارث علم منه فيه ، فلا يقبل إلا ببينة أو إجارة من بقى الورثة ، لأنه إيصال لمال إلى وارثه بقوله في مرض موته ، فلم يتسح بغير رضا بقية ورثته كهبته ، ولأنه محجور عليه في حقه ، أشبه تبرعه له ، ويلزم المريض أن يقر بما عليه من الحق لوارث وغيره ، قبل منه أو لم يقبل . ولا يحاص القر له في مرض الموت واو أجنبياً عرماء الصحة بل يقدمون عليه ، لأنه أقر بعد تعلق الحق بماله ، أشبه إقرار الفلس . لكن إلى كان المقر به عينا فرب العين أحق بها . ولو أعتق عبداً لا علك غيره أو وهبه ، ثم أقر بدين : نفذ عتقه وهبته أعتق عبداً لا علك غيره أو وهبه ، ثم أقر بدين : نفذ عتقه وهبته

و إن أقر لامرأته بالصداق: فلها مهر المثل بالزوجية ، لا باقراره (۱) .

ولو أقر أنه أبانها في صحته : لم يسقط إرثها (٢).

و إن أقر لوارث ، فصار عند الموت أجنبياً : لم يلزم إقراره . و إن أقر لغير وارث : صح ، و إن صار عند الموت وارثاً <sup>(٣)</sup> .

و إن أقرت امرأة على نفسها بنكاح رجل ، ولم يدعه اثنان : قبل (١) .

<sup>(</sup>١) لأن الزوجية دلت على المهر ووجوبه عليه . والأصل بقاؤه وإن أقرت المريضة أن لا مهر لهما عليه : لم يصح ، إلا أن يقيم الزوج بينة بأخذه ، أو إسقاطه في حير مرض الموت .

<sup>(</sup>٢) لأنه متهم ، كما لو طلقها فى مرضه .

<sup>(</sup>٣) لأن الاعتبار بكون من أقر له وارنا أولا في حالة الإقرار لأنه قول تعتبر فيه التهمة ، فاعتبرت حال زجوده دون غيرها ، فلو أقر لا خيه من أبيه بشيء ، فحدث له أخ شقيق : لم يلزم إوراره . ولو أقر لابن ابنه مع وجود ابنه ، شات ابنه صع ، ولم يتغير حكم الإقرار ، لوقوعه من أهله خاليا من التهمة ، ولم يوجد ما يسقطه . (٤) أي إقرارها ، لا نه حق عليها ، فيقبل إقرارها به ، كالو أقرت بمال ، ولزوال التهمة بإضافة الإقرار إلى شرائطه . فإن ادعاها اثنان ، فأقرت لا حدهما : لم يقبل منها ، لا ن الآخر يدعى ادعاها اثنان ، فأقرت لا حدهما : لم يقبل منها ، لا ن الآخر يدعى

و إن أقر وليها بالنكاح ، أو الذى أذنت له : صح<sup>(۱)</sup> . و إن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهسول النسب أنه ابنه : ثبت نسبه . فإن كان ميتا : ورثه<sup>(۲)</sup> .

= ملك بضعها ، وهى معترفة أن ذلك قد ملك عليها ، فصار إقرارها بحق عنيها ، فصار إقرارها بحق عنيها ، ولأنها متهمة ، فإنها لو أرادت ابتداء تزويج أحد المتداعيين لم يكن لها قبل الانفصال من دعوى الآخر .

وإن أقرت لاثنين وأقاما بينتين : قدم أسبقهما تاريخا ، لأن نكاح الآخر باطل فإن جهل التاريخ فسخا ، ولا يحصل الترجيح باليد .

(۱) يعنى: إن أقر ولى مميزة عليها بنكاح قبل إقراره ، لانه علك الإنشاء ، فملك الإقرار به ، كالبيع وغيره . وإن كانت المرأة غير مميزة ، وهي مقرة له بالإذن : قبل أيضا ، لأنه يملك عقد النكاح عليها بمقتضى الإدن ، فملك الإقرار به كالوكيل . وإن لم تكن مقرة بالإذن : فلا يقبل إقرار الولى غليها بالنكاح ، لأنه إقرار عليها ، أشبه الإقرار عليها بمال .

وإن أفر مكلف بنكاح صغيرة بيده ولا بينة : فرق بينهما ، أو فسخه حاكم . وإن صدقته إذا بلغت : قبل تصديقها لعدم المانع .

(٢) يعنى: أن المكلف إذا أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب ، بأن قال: إنه ابنه ، وهو يحتمل أن يولد لمثل المقر ، ولم ينازعه منازع: ثبت نسبه منه ، لأن الظاهر أن الشخص لا يلحق به من ليس منه ، كما لو أقر بمال .

= وإن كان الصغير أو المجنون المقر به ميتا: ورثه ، لأن سبب ثبوت النسب مع الحياة الإقرار ، وهو موجود هنا .

وإن كان المقر به كبيراً عاقلا : لم يثبت نسبه من المقر حتى يصدقه، لأن له قولا صحيحاً ، فاعتر تصديقه ، كما لو أقر له بمال . وإن كان ميتا ثبت إرثه ونسبه ، لأنه لا قول له ، أشبه الصغير والمجنون .

وإن أقر بنسب أخ أو عم فى حياة أيه أو جده: لم يقبل، لأن إقرار الإنسان على عيره غير مقبول. وإن كان بعد هو تهما وهو الوارث وحده: صبح ، لحديث عائشة رضى الله عنها قالت «اختصم سعد بن أبى وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ابن وليدة لزمعة. فقال سعد: يارسول الله ، إن أخى عتبة ، عهد إلى أنه ابنه ، انظر إلى شبه ، وقال عبد بن زمعة : هذا أخى يا رسول الله ، ولد على فراش أبى ، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبه ، فرأى شبه ، يتنا بعتبة . فقال : هو لك يا عبد بن رسعة ، الولد للفراش ، وللماهر الحبر ، واحتجى منه ياسودة بنت رسعة ، الولد للفراش ، ولأن الوارث يقوم مقام مورثه فى حقوقه ، وهذا منها . إلا أن يكون الميت قد نفاه قبل موته .

وإن كان مع المقر غيره: لم يثبت نسب المقر به ، لأنه لايستوفى حق شريكه ، فوجب أن لا يثبت فى حقه . وللمقر له من الميراث مافضل فى يد المقر مؤاخذة له بمقتضى إقراره .

وإن خلف ابنين مكلفين ، فأقر أحدهما بأخ صغير ، ثم مات المنكر ، والمقر وحده وارث للمنكر : ثبت نسب المقر به منهما =

و إن ادعى على شخص بشيء فصدقه : صح (١).

#### حكم ما إذا وصل بإقراره ما يستطه

إذا وصل بإقراره ما يسقطه مثل أن يقول: له عليَّ ألف، لا تلزمنى ونحوه: لزمه الألف<sup>(٢)</sup>.

= لانحصار الإرث فيه . فلو مات المقر به : ورثه دونهم ، لأن الأخ يحجبهم . وقد ثبت نسبه بإقرار الميت .

وإن أقر من عليه ولاء بنسب وارث: لم يقبل إقراره ، لأنه متهم بدفع مولاه عن ميراثه ، إلا أن يصدقه مولاه فيقبل .

- (١) يعنى : صح تصديقه وأخذه به ، لما روى « لا عذر لمن أقر » وتقدم ذلك مفصلا أول الباب .
- (٣) لأنه أقر بالألف، وادعى منافياً، ولم يثبت ، فلم يقبل منه . وإن قال: له على ألف من نمن طعام اشتريته فهلك قبل قبضه ، أو من مضاربة تلفت وشرط على ضمانها ، أو تكفلت به على أنى بالخيار ، أو له على ألف إلا ألفاً : فيلزمه الألف في جميع ذلك ، لأن ما ذكره بعد قوله : له على ألف رفع لجميع ما أقر به ، فلا يقبل ، كاستثناء الكل . وتناقض كلامه غير خاف . فإن ثبوت الألف عليه في هذه الأمثلة لا يتصور . وإقراره إخبار بثبوته فتنافيا . ولأنه أقر بالألف ، وادعى ما لم يثبت معه ، فلم يقبل منه .

و إن قال: له عليَّ مائة. ثم سكت سكوتاً يمكنه الكلام فيه ثم قال: زيوفاً، أو مؤجلة: لزمه مائة جيدة حالَّة (١).

و إن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل: فقول المقر مع يمينه (٢٦).

(١) لأن الإطلاق يقتضى ذلك . فإن المماملة لا تسكون إلا بسحاح ، والأجل يحتاج إلى بينة ، وإلا فالأصل عدمه . وكا لو باعه بألف درهم وأطلق . ولا نه رجع عن بعض ما أقر به ورفعه بكلام منفصل ، فلم يقبل ، كالاستثناء المنفصل ، إلا أن يكون فى بلد أوزانهم ناقصة ، أودراهمهم مغشوشة : فيازمه مندراهم البلد . لائن مطلق كلامهم يحمل على عرف بلدهم .

وإن أقر بدراهم وأطلق ،ثم فسرها بسكة البلد التي أقر بها فيه ، أو فسرها بسكة بلد غيرها ، مثلها أو أجود منها : قبل منه ذلك . ولا يقبل منه تفسيرها بأردأ منها . وإن أقر بدريهم ، فكاقراره بيدهم ، لأن التصغير قد يكون لصغره في ذاته . وقد يكون لقلة قدره عندهم ، وقد يكون لحبته له .

(٢) يعنى فى التأجيل ، حتى والرعزاه إلى سبب في بل للحاول والتأجيل . كالصداق وتمن المبيع والأجرة وعوض الحلم ونحوه ، لأنه مكذا أقر. ولوقال: بعتك جاريتي هذه ، فقال: بل زوجتنها: وجب تسايمها للزيج ، لاتفاقهما على حلها له ، واستحدة اقه إمساكها ، لأنه إمازوج ، وإما سيد ، ولاترد إلى السيد ، لاتفاقهما على تحريها على تحريها على تحريها على تحريها على المراوج ، وإما سيد ، ولاترد إلى السيد ، لاتفاقهما على تحريها على تحريمها على تحريها على تفريها على تحريها على

و إن أقر أنه وهب ، أو رهن وأقبض ، أو أقر بقبض ثمن أو غيره ، ثم أنكر القبض ، ولم يجحد الإقرار ، وسأل إحلاف خصمه : فله ذلك (١) .

و إن باع شيئاً أو وهبه أو أعتقه ، ثم أقر أن ذلك كان لغيره : لم يقبل قوله ، ولم ينفسخ البيع ولاغيره ، ولزمته غرامته (٢) و إن قال : لم يكن ملكي ، ثم ملكته بعد ، وأقام بينة : قبلت (٣) .

= لحروجها عن ملكه أو خروج بضعها ، ولسيدها على الزوج أقل الأمرين من ثمنها أو مهرها ، لأنه اليقين . ويحلف الذي تسلم الزائد ، لأبه ينكره ، والأصل براءته منه ، فإن نكل لزمه . وإن أولدها فالولد حر ، ولا ولاء عليه ، لاعتراف السيد بالبيع . ونفقة الولد على أبيه ، ونفقتها على الزوج ، لأنه إما سيد ، وإما زوج .

<sup>(</sup>۱) يعنى: فله تحليفه . فإن نكد حلف هو وكم له ، لأن العادة حارية بالإقرار بالقبض عليه . وإن أقر ببيع أو هبة أو إقباض ، تم ادعى إفساده وأنه أقر يظن الصحة : لم يقبل منه ذلك ، لأنه خلاف الظاهر . وله تحليف المقر له . لأن ما ادعاه ممكن . فإن نكل ناقر له : حلف المقر ببطلانه ، وحكم له .

<sup>(</sup>٣) يعنى : للمقرله : لأنه غوته عليه بالبيع، أوالهبة، أو العتق. (٣) لإمكان دلك ، غإن لم تكن بينة : لم يقبل قوله ، لأنه خلاف الأعمل و لضا ، و .

إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه ، أو أنه قبض ثمن ملكه : لم يقبل منه (١).

# حكم الإقرار عجمل (٢)

إذا قال: له على شيء أوكدا ، قيل له: فسره . فإن أبى: حبس حنى فسره <sup>(٣)</sup> . فإن فسره بحق شفعة ، أو بأقل مال: قبل <sup>(٤)</sup> . و إن فسره بميتة أو خمر: لم يقبل <sup>(٥)</sup> .

(١) لأنها تشهد بخلاف ما أقر به ، فهو مكذب لها ، ولا يقبل رحوع المقر عن إقراره إلا هماكان حداً لله تعالى .

وأما حقوق الآدميين ، وحقوق الله التي لا تدرأ بالشبهات ، كالزياة رالكارة: فلا يقبل رجوعه عنها . وإن أقرلاً جل بعيد أو غبره ثم جاء به ، عقال : هدا الذي أقررت لك به ، فقال : بل هو غيره ، لم يلزما تسليمه إلى المقر له ، لأنه لا يدعيه ، ويحلف المقر أنه ليس له عنده سواه ، لأنه منكر . والأصل براءته . فإن رجم المقر له فادعاء : لزمه . فعه إليه .

(٣) المجمل: بالا يتضح دلالته: أى ما احتمل أمرين فأكثر على السواء، ضد المبين.

(٣) لأن التفسير حق عليه ، فإذا التنع مه حبس عليه كالمال .
 (٤) لأنه يصح إطلاقه على مادكر حقيقة وعرفاً

(م) لأن إقراره اعتراف بعق عليه . وهذه المذكورات لا نثبت في الذمة .

و إن قال : له على الف رجع فى تفسير جنسه إليه (١) . فإن فسره بجنس واحد ، أو بأجناس : قبل منه (٢) .

و إذا قال: له على ما بين درهم وعشرة ، لزمته ثمانية (٣) . و إن قال: ما بين درهم إلى عشرة ، أو من درهم إلى عشرة لزمته تسمة (٤) .

وإن قال: له على اثنا عشر درهم ودينار ، برفع الدينار: فعليه دينار واثنا عشر درها ، لأن الدينار معطوف عليها ، فهو غيرها . وإن قال: اثنا عشر دراهم ودنانير بالنصب ، فتؤخذ نصفين . وإن قال: له في هذا العبد شرك ، أو هو شريكي فيه ، أو هو شركة بيننا ، أو هذا العبد لي وله ، أو له فيه سهم: رجع في تفسير حصة الشريك إليه ، لأن الشركة تقع على النصف تارة ، وعلى غيره أخرى الشريك إليه ، لأن الشركة تقع على النصف تارة ، وعلى غيره أخرى (٣) لأن ذلك ما بينهما وكذا إن عرقها بالألف واللام .

<sup>(</sup>۱) لأنه يحتمل الدنانير ، أو الدراهم أو غيرها ، فغي الألف إبهام كالشيء

<sup>(</sup>۲) لأنه يحتمل ذلك . وإن قال : له على "ألف ودرهم ، أو ألف ، وردهم وألف ، أو ألف ودينار وألف ، أو ألف ودينار وألف ، أو دينار وألف ، فالحجمل من جنس المفسر معه ، لأنه ذكر مبهما مع مفسر ، فكان المبهم من جنس المفسر . فإن العرب تكتفى بتفسير إحدى الجلتين عن الأخرى قال الله تعالى ( ١٨ : ٢٥ ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين ، وازدادوا تسعا ) .

<sup>(</sup>٤) لأن «من» لابتداء الغاية ، وأول الغاية منها و «إلى» = مزيل الداء

و إن قال : له على درهم ، أو دينار : لزمه أحدها<sup>(۱)</sup> .
و إن قال : له على تمر فى جِراب ، أو سكين فى قِر اب ، أو فص فى خاتم ونحوه ، لزمه الأول<sup>(۲)</sup>.

= لانتهاء الغاية ، ولا يدخل فيها . قال الله تعالى (٢ :٧٨٥ و آعوا الصيام إلى الليل) وإن قال : أردت بقولى : من درهم إلى عشرة ، مجموع الأعداد كلها ، أى الواحد والإثنين إلى العشرة : لزمته خسة وخمسون ، لأن مجموعها كذلك . وإن قال : له على درهم قبله درهم وبعده درهم : لزمه ثلاثة دراهم . وإنقال : له على درهم بل درهم أو درهم لكن درهم: لزمه درهمان ، حملا لكلام العاقل على الفائدة ، ولأن العطف يقتضى المغايرة ، ولأنه أضرب عن الأول ، فلم يسقط بإضرابه ، وأثبت الثاني معه . أو قال : له درهم بل درهمان : لزمه درهمان ، لأنه إنما نفى الاقتصار على واحد ، وأثبت الزيادة لا بسقطه ، فو قال : له درهمان ، بل درهم ، أو له عشرة بل تسعة : لزمه الأكثر له خول الأقل فيه ، وإضرابه عن الزيادة لا بسقطه ، لأنه رجوع فلا يفيده .

- (١) لأن «أو» لأحد الأمرين ، ويؤاخذ بتعيينه ، كما لوقال : له على شيء .
- (٣) لأن الأول: لم يتناول الثانى ، وذكره فى سياق الإقرار ، لا يكون للمقرله ، لا نه كا يحتمله يحتمل أن يكون للمقر ، فلا نوجبه عليه بالشك وإن قال: له عبد بعمامة ، أو فرس =

مسرج أو بسرجه ، أو سيف بقراب أو بقرانه ، أو تمر بجراب ، أو بجرابه : لزمه ماذكره ، لأن الباء تعلق الثانى بالأون ، والوصف يبين الموصوف ويوضحه فلا يغايره . وإن قال له خاتم فيه فص ، كان مقراً بهما ، لأن الفص جزء من الحائم .

والإقرار بالشجرة ليس إقراراً إثرضها ، فلا يملك المقر له غرس بكانها أو ذهب ، ولا يملك رب الأرض قلعها ، لأن الظاهر أبها وضعت بحق ، وثمرتها للمقر نه ، لأنها نتاؤها .

والإقرار ببناء أرض ليس إقرارا بها ، ويبقى إلى أن ينهدم بلا أجرة ، زلا بعاد بغير إذن رب الأرض ، وكذا الإقرار بالزرع لا يكون إندارا بالأرض ، ويبقى إلى حصاد مجاماً ، والإقرار بالأرض إقرار بما فيها من بناء وشجر ، لازرع برو محوه ، وإقراره بأمة ليس إقراراً المعملها .

والرأقر ببستان شمل الأشجار والبناء والأرض ، لأنه اسم للجسيع ، إلا أن يمنع مانع ، ككون الأرض أرض عنوة . ولو أقر بشجرة شمل الأغصان والعروق والورق ، لأنها اسم للجميع .

وإن قال: له الألف التي في الكيس ، فهو مقر بها دون الكيس فإن لم يكن فيه شيء: لزمته ، وإن نقص عمه . وإن قال: له على دابة ني اصطبل: فقد أقر بالدابة وحدها . وإن قال: له على إما درهم وإما درهان: كان مقراً بدرهم ، والشاني مشكوك فيه . ولا يلزم بالشك .

#### ما يحصل به الإقرار (١)

من ادَّعِيَ عليه بألف ، فقال: نعم ، أو أجل ، أو صدقت ، أو أن مُقرِ<sup>ن</sup> ، أو أخذها ، أو اقبضها ، أو « بلى» فى جواب: أليس لى عليك كذا : فقد أقر<sup>(٢)</sup> .

و إن قال: أنا أقر، أو يجـوز أن يكون محقا، أو عسى، أو لعل، أو أظن، أو أحسب، أو أقدر: لم يكن مقرأ (٣). و إن قال: له علي الف إن شاء الله، أو لا يلزمني إلا أن يشاء الله، أو إلا أن يشاء الله، أو إلا أن يشاء زبد، أو فيما أعلم: فإقرار (١).

(١) يعى : من الألفاظ

(٢) أن هذه الألفاظ قد وضعت للتصديق. قال الله تمالى:

(٧:٤٤ هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً ﴿ قالوا: نعم) وقال تعالى:

(٧: ٧) ألست بربكم ؟ قالوا: بلى ) وقيل لسلمان الفارسى

« علمكم بيكم كل شيء ، حتى الخراءة ، قال . أحل » .

(٣) لأن قوله: أنا أقر وعد بالإقرار . رالير عــد بالشيء ،

لا يكون إقراراً به .

وفى قوله « يجوز أن يكون محقاً » لا يلزم من حواز الشىء وجوبه . وقوله « عسى ، واهل » فإنهما وضعا للترحى .

وقوله «أظن ، أو أحسب ، أو أقدر » فإنها تستعمل فى الشك (ع) لأنه قد وجد منه الإقرار ، وعقبه بما رفعه ، فلم يرتمع الحكم به ، ولأن ما علمه لا يحتمل عير الوجوب ، بخلاف ماظنه

و إن قال : بعتك ، أو زوجتك ، أو قبلت إن شاء الله : صح كالإقرار (۱) .

و إن علَّق الإقرار بشرط: لم يصح، قدَّم الشرط، كإن شاء زيد فله علىَّ دينار. أو أخَّره، كإن قدم الحاجِّ<sup>(٢)</sup>.

و إن قال: لزيد علىَّ دينار إذا جاء رأس الشهر، أو وقتَ كذا: لزمه في الحال<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) يعنى: صح الإقرار العلق بالمشيئة ، كالإقرار غير المعلق بها ، لأن القصد بالمشيئة غالباً التبرك. وكا لو قال: أنا صائم غداً إن شاء الله . فإنها تصبح نيته وصومه ، إن لم يكن متردداً . وإن قال : أمهلني يوما حتى أفتح الصندوق : فهو إقرار ، لائن طلب المهلة يقتضى أن الحق عليه .

<sup>(</sup>٣) وكذا إن قال: إن قدم فلان فله على ألف ، أو إن شاء فلان فله على ألف ، أو قال: إن شهد به فلان فله على ألف ، أو له على ألف ، أو إن دخل الدار ، أو إن شهد به فلان مصدقته أو فهو صادق . أو إن جاء المطر ، أو إن جاء رأس الشهر فله على ألف و نحو ذلك ، من كل إقرار معلق على شرط مقدم أو مؤخر ، فليس ذلك بإقرار ، لا نه ليس بمقر فى الحال ، ومالا يلزمه فى الحال لا يصير واحداً عليه ، عند وجود الشرط ، لا أن الشرط لا يقتضى إنجاب ذلك .

<sup>(</sup>٣) لأنه قد بدأ بالإقرار ، فعمل به .

فإن فسره ،أجل أو وصية : قبل منه بيمينه (١) . ومن ادَّعِيَ عليه بشيء ، فقرال : إن شهرد به زيد فهو صادق : لم يكن مقراً (٢) .

والحمد لله أولا وآخراً ، ظاهراً وعامناً رسل الله على الله وعديه رسلم .

بقلم مؤلفه العقير إلى رحمة ربه عبد الله بن ، عب، مفهيد . وذلك بعد صارة العشاء ليلة نالت محرم احرام سنة ٥٦- «جرية

(١) لأن ذلك لا يعلم إلا منه ، وبحتمله لفظه.

وصلى الله على سيدنا عمد وآله وصحبه وسلم. قلم جامعه الهفير إلى رحمة ربه عدد الله بر ممانق ، يد غفر الله له ولواله يه ومشايخه وإحوانه من المدامين والمسامات ردلك بعد صده العشاء لم " ثالث عرم الحرام سه ٣٥٩٠ ه.

<sup>(</sup>٢) لأن دلك وعد بالتسديق على الله بادة . لا نصديق . والله أعلم

### مصادر الكتاب

القرآن العزيز . الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خامه ننزيل من حكيم حميد .

تفسير القرآن الكريم. للاماء الحافظ عماد الدين أبي العداء اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي. المتوفى سنة ع٧٧. صحيح إمام المحدثين : الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل

البخارى المنوفى سنة ٢٥٦. صحيح الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى . المتوفى سنة ٢٦١.

مسند إمام أهل السة : أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيبابي . المتوفى سنة ٣٤١ .

سنن الإمام الحافظ أبى داود سايمان بن الأشعث السجستانى ، المدر سنة ٧٧٥ .

حامع الإمام الحدافظ: أن عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي . المتوفى سنة ٢٧٩ .

منن الإمام الحافظ أبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى . المتوفى سنة ٣٠٣.

سنن الإمام الحافظ أبى عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني المتوفى سنة ٧٧٥ .

النتقى من أخبار المصطفى . لشيخ الإسلام مجد الدين أبى البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبى القاسم بن تيمية الحرانى . المتوفى سنة ٣٥٣ .

نيل الأوطار شرح منقى الأخبار . للعمالم العلامة محمد بن على الشوكاني . المتوفى سنة ١٢٥٠ .

الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية . للحافظ شمس الدين أبى عبد الله محمد بن أبى بكر المعروف ما بن فيم الجوزية . المتوفى سنة ٧٥١ .

المغنى لشيخ الإسلام موفق الدين أبى محمد عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي ثم الدمشقى الصالحي . المتوفى سنة ٦٢٠ .

الشرح الكبير للامام العالم العلامة عبد الرحمن بن أبى عمر ابن قدامة المقدسي المتوفى سنة ٦٨٢ .

متن الإقناع للعالم العلامة موسى بن أحمد بن موسى بن سالم الحجاوى المقدسي ، ثم الدمشقى . المتوفى سنة ٩٦٨ .

كشاف القناع عن متن الإقناع . للعالم العلامة منصور بن إدريس الشهير بالبهوتي المصرى · المتوفى سنة ١٠٥١ .

## فهرست الكتاب

مسفيحة ديباجة الكتاب Y مقاصد التأليف السبب الباعث لتأليف هذا الكتاب ٩ أحكام القضاء 11 ما الذي تصح به تولية القضاء 17 ما يستفاد بولاية الحكيم العامة 24 الشروط المعتبرة في القاضي **YV** آداب القاضي 41 طريق الحكم وصفته 幺人 ما يشترط لصحة الدعوى 04 ما يعتبر للحكم 00 حكم كتاب القاضى إلى القاضى 77 أحكام القسمة VF أحكام الدعاوى والمينات 74 أحكام تعارض البينات VV أحكام الشهادات AY شروط من تقبل شهادته 91 ۱۰۳ موانع الشهادة أقسام مشهود به وعدد شهود كل قسم أحكام النهادة على الشهادة 112 أحكام الرجوع عن الشهادة 119 أحكام اليمن في الدعاوي 140 ١٣٥ أحكام الإقرار حكم ما إذا وصل بإقراره ما يسقطه 121 حَمَّ الْإِقْرَارُ بَمْجِمُلُ 122 ما خصل به الإقرار 181 ١٥١ مصادر الـكتاب

To: www.al-mostafa.com